﴿ الجزء الحادي والعشرون من ﴾

المائية في المائية ال

وكتب ظاهر الرواية أتت \* ستا وبالأصول أيضاً سميت

صنفها محمد الشيباني \* حرر فيها المذهب النماني

الجامع الصغير والكبير \* والسير الكبير والصغير

ثم الزيادات مع المبسوط ، تواترت بالسند المضبوط

ويجمع الست كتاب الكافي ، للحاكم الشهيد فهو الكافي

أقوى شروحه الذي كالشمس \* مبسوط شمس الإمة السرخسي

﴿ تنبيه ﴾ قدباشر جعمن حضرات أفاضل العلماء تصفيح هذا الكتاب بمساعدة جاعة من ذوى الدقة من أهل العلم والله المستعان وعليه التكلان

حاراله عرفة

# التنافخ المنا

#### -ه ﴿ باب الصلح في الوصايا ﴾

( قال رحمه الله ) واذا أوصى الرجل بخدمة عبده سنة لرجل وهو بخرج من ثلثه فصالحه الوارث من الخدمة على دارهم أو على سكني يت أوعلى خدمة خادم آخر أو على ركوب داية أو على لبس ثوب شهرا فهو جائز استحسانا وفى القياس لابجوز لازالموصى له بالخدمة في حكم الاعتياض كالمستمير ولهذا لاعلكأن يو اجره كالمستمير وهذا لانه علك الخدمة بغير عرض في الموضمين ثم المستعير لابعتاض عن الخدمة مع الممير فكذلك الموصى له وجه الاستحسان أن الصلح يصح بطريق الاسقاط اذا تمذر تصحيحه بطريق المبادلة كمالوصالح من الالف على خميمائة وهنا تصحيحه بطريق اسقاط الحق بموض ممكن لانه استحق على الورثة تسليم المبدله في المدة ليــتوفي خدمته وهو حق لازم لا بملك الوارث إبطاله فيجوز اسقاطه بموض بخلاف المستمير فأنه لايستوجب على الممير حقا لازما فلا يمكن تصحيح الصلح ممه اعتياضا عن اسقاط الخدمة فكذلك لو فعل ذلك وصى الوارثالصنير وربمــا يكون مذا التصرف نظرا للصغير والوصى في ذلك يقوم مقامه اسقاطا كان أو تمليكا فان مات العبد الموصى له مخدمته بعد ماقبض الموصى له ماصالحوه عليه فهو جائز لانه الذي من جآنبه اسقاط الحق فيتم بنفسه لان المسقط يكون متلاشياوالوارث بمد ذلك يستوفى خدمته بملكه لابالتملك على الموصى له بعوض فبقاؤه ومؤنته في حكم الصلح سواء وان صالحوه على ثوب فوجد به عيبا كان له أن يرده ويرجع في الخدمة لان ماوقع عليـه الصابح بمنزلة المبيع واذا كان مايقا بله اسقاط الحق كما في الصلح على الانكار والمبيم يرد بالعيب اليسير والفاحش وبرده ينفسخ البيع فهذا مثله واذا انفسخ رجع في الخدمة وليس له بيع الثوب قبل أن تقبضه لبقاء الغرر في الملك المطلق التصرف كما في البيم ولو صالحه على دراهم كان له أن يشـترى بها ثوبا قبل أن يقبضها بمنزلة الثمن بجوز الاستبدال به قبل القبض ولو أن الوارث اشترى

منه الخدمة ببعض ما ذكرنا لم يجز لان الشراء لفظ خاص وضع لتمليك مال بمال والموصى له بالخدمة لايملك عليكه من الوارث مخلاف لفظ الصلح (ألا ترى) أن المدعى عليه بعد الانكار لو صالح الدعى على شي لم يصر به مقراحتي اذا استحق عاد على رأس الدعوىولو اشترى منه المدعى صار مقرا له بالملك حتى لو استحق البدل لرجع بالمدعى ولو قال أعطيك هذه الدار مكان خدمتك أو عوضا عن خدمتك أو بدلا من خدمتك أو مقاصة بخدمتك أو على أن تترك خدمتك كان جائزا لانه ذكر منى الصلح وتصحيحه بطريق اسقاط الحق ممكن من الوجه الذي قانا في الصلح ولوقال أهب لك هـذه الدار على أن تهب لى خدمتك كان جائزا اذا قبض الدراهم لان لفظة الهبة في منى لفظ الصلح حتى يستعمل في الاسقاطات كافى التمليكات بخلاف لفظ البيع (ألا ترى) أن هبه المبيع من البائع قبل القبض بكون اقالة اذا قبله البائع بخلاف البيع وقد طعن بعض مشايخنا رحمهم الله فى هذا الفصل فقال الهبة بشرط الموض تنم تبما فتصير عند القبض بمنزلة مالو صرحاً بلفظ البيع وقد بينا أن ذلك لا يجوز وكما يستعمل الهبة في الاسقاطات مجازا فكذلك البيم (ألا ترى) أنه يبيم العبدمن نفسه ويبيع الرأة من نفسها ويكون ذلك اسقاطابعوض بعبارة البيع ولكنانقول الهبة بشرط العوض يثبت فيها حكم البيع ولا يعتبر لفظة البيع والبطلان هنا باعتبار لفظ البيع ولكنا نقول لا يحكم بالبيع لان موضوء، لفظ خاص تمليك مال والثانى أن لفظ الهبـة أنما يعتبر بيما بالتقايض من الجانبين وذلك غير متحقق هنا فالقبض لايجرى من الوارث للخدمة هنافي الحال ولا فيها بعده لانا لو صححنا هنا بطريق الاسقاط والمسقط بلا شي فلايتصور القبض فيه ليصير به بيما ولو كان الوارث اثنين فصالحه احدهما وصرحا بتمليك الخدمة منه بعوض ولا عكن تصحيحه اسقاطا ولكنه عنزلة الاجارة والموصىله بالخدمة لايؤاجر من الوارث ولا من غيره وانما استحسنا اذا كان جميع الورثة لان الخدمة تبطل ويصير العبد بينهم على الميراث وهو اشارة الي طريق اسقاط الحق بقبض كما بينا ولوباع الورثة العبد فاجاز صاحب الخدمة البيم بطلت خدمته ولم يكن له في الثمن حق لان حقم في الخدمة لا يكون أقوى من حق المستآجر والبيع ينفذ من المالك برضا المستأجر ولا شبت حق المستأجر في الثمن فهذا مثلة وهذا بخلاف حق الرتهن فانه يثبت في الثمن اذا نفذ بيع الراهن برضاه لان حق الموصى له فى المنفعة والثمن بدل العين دون المنفعة وحق المرتهن فى العين لان •وجب عقد

الرهن نبوت يد الاستيفاء له من ماليـة المين والثمن بدل المين وبالبيع يتحقق وصوله الى مقصوده وهو الاستيفاء فلهذا يتحول حقه الى الثمن وكذلك لو دفع بجناية برضا صاحب الخدمة جاز لان الملك للورثة والمنفعة لصاحب الخدمة فيجوز دفعه مجنابة بتراضيهما وسطل به حق الموصي له لفوات محل حقه ولو قتل العبد خطأ وأخذوا قيمته كانءليهمأن يشتروا بها عبدا فيخدم صاحب الخدمة لان القيمة مدل العبد فيثبت فيه حق صاحب الخدمة كما كان التا في المبدل وهذا لان الوصية بالخدمة وان كانت بالمنفعة فهي تتعدى الى العين حتى يستحق على الوارث تسليم العين الى الموصي له ويستبر خروج العين من الثلث والموصى له لم يرض بسقوط حقه هنا لان القتل ما كان برضاه ليقوم البدل مقام الاصل في ايفاء حقه باعتباره بخلاف البيع فان هناك نفوذه كان باجازته وذلك منه اسقاط لحقه في الخدمة فلهذا يثبت حقه في الثمن ولو صالحوه على دراهم مسماة أو طعام أجزت ذلك بطرين اسقاط الحق بموض لأن حقه بمــد الفتل باق كما كان قبله واو قطمت احدى يدي المبد فأخذوا أرشها فهو مع العبد يثبت فيه حق الموصى له بالخدمة اعتبار البدل الطرف سبدل النفس وان اصطلحوا منها على عشرة دراهم على أن يسلم له بمينها والعبد أجزت ذلك بطريق اسقاط الحق بموض ولوأوصي لرجل بسكني دارهسنة أو حياته ثم مات وهو يخرج من الثلث فصالحوا الوارث منها على سكنى دارا أخرى سنين مسهاة فهو جائز بطريق الحق اسقاط بموض لا بطريق المبادلة فان مبادلة السكني بالسكني لاتجوز واو صالحه على سكني دار أخرى حياته لم يجز لان المصالح عليه يتملك عوضا وسكني الدار منغير بيان الموضلا بجوز استحقاقها عوضا بالببع ولا بالاجارة فكذلك الصلح بخلاف الموصى له فان السكني هناك تتملك بالوصية تبرعا بمنزلة المارية في حال الحياة فان صالحه على سكني دارمسهاة فانه دمت يطل الصلح لفوات ما وقع عليه الصلح قبـل دخوله في ضماله وبرجم في داره الاولى فيسكنها حتى يموت ان كانت وصيته كذلك وان كانت سنة رجع بحساب مابقي ولوكان أوصى له بغلة عبد مدة فصالحه الورثة من ذلك على دراهم مسماة فهو جائز وان كانت غلته أكثر من ذلك لان تصحيح هذاالصلح بطريق اسقاط الحق دون المبادلة فلا يتمكن فيه الربا ولو صالحه أحد الورثة على أن تكون الغلة له خاصة لم بجز وان كانت الوصية له بغلته سنة أو أبدا لانهماصر حا بالتمليك وتمليك غلة العبد بعوض لايجوزمن أحد ولو استأجر منه العبد مدة معلومة جازكما لو استأجره غير

الوارث بخلاف ما تقدم من السكني والخدمة لان الموصى له بالغاة يملك أن يو اجر فالغلة لا تحصل الا به واجارته من الوارث ومن غيره سواء بخلاف الموصى له بالخدمة والسكني وهذا بخلاف الاول فهناك بالصلح يملك الغلة من الوارث اذا وجدت وكانت عيناهلا يجوز تمليكها قبل الوجود وهنا انما يملك المنفعة بالاجارة وذلك صحبح كما لوكان المملك في الوجهين مالك العيد فان أجره المستأجر بأكثر مما استأجره به تصدق بالفضل ان كان من جنسه فَمَا يَكَالُ أَوْ مُوزَنُ وَقَدَ مِينًا هَــذَا فِي الأجارات وَلُو اسْـتَأْجَرَهُ شِوبِ يَهُودَى بَعَيْسِهُ فأجر شوبين بهوديين طاب له الفضل لان الثوب ليس عمال الربا فلا يتحقق في همذا التصرف الفضل الخالى عن الموض والوصية بغلة الدار بمنزلة الوصية بغلة العبد في جمي مما ذكرنا ولو كانت الوصية بغلة نخلة بمينها أمدا فصالحه الورثة بمد ماخرجت ثمرتها وبلنت منها ومنكل غلة تخرج أبدا على حنطة وقبضها جاز بطريق تمليك الغلة الخارجة بموضواسقاط الحق عما مخرج بمد ذلك بعوض واذا كان مجوز كل واحد منهما بأنفراده فكذلك اذا جمع بينهماوان صالحوه على حنطة سـنة لم يجز لان ما فيرؤس النخيل ثمر مكيل وبوجود أحد وصني علة ربا الفضل يحرم النساء فاذا بطل في حصة الموجود بطل في الكل لاتحاد الصفقة واو صالحه على شيءُ من الوزن نسيئة فهو صحيح لانه لم يجمع البــدلان أحد وصنى علة ربا الفضل ولو صالحوه على تمر لم يجز حتى بعلم أن التمر أكثر مما في رؤس النخيل ليكون عقابلة مافيرؤس النخيل مثلها والباقي ءوض عن اسقاط الحق في المستقبل فاذا لم يعلم ذلك تمكنت فيــه شهة الربافلايجوز وان صالحوه من غلة هذا النخل على غلة نخل آخر أبدا أو سنين معلومة لم يجز لانماوقع الصلح عليه في معنى المبيع وتمليك غلة النخيل قبل خروجها بالبيع لايجوز وكذلك لوصالحوه على غلة عبد سنين معلومة لان الغلة مجهولة وهىالمحال معدومة فلايجوز استحقانها عوضا بالبيع وبالاجارة فكذلك بالصلح ولو أوصى لرجل بمافى بطن أمته وهي حامل فصالحه الورثة على دراهم معلومة جاز بطريق اسقاط الحق المستحق له بعوض ولو باعه منهمأ ومن غيرهم لم يجز لان البيع تمليك مال متقوم بمال ومافي البطن لبس بمال متقوم وهو غيرمقدور التسليم فلا يجوز تمليكه بالبيع من أحد ولو صالحه أحــد الورثة على أن يكون له خاصــة لم يجز لتصريحهما بتمليكه مافى البطن بعوض ولو صالحه الورثة منه على مأفى بطن جارية أخرى لم يجز لان مايقع عليه الصلح في حكم الصلح المبيع ولو صالحوه على دراهم مسماة ثم ولدت

الجارية غلاما ميتا فالصلح باطل لانه تبين انه لم يكن له حقا مستحقا محتمل الاسقاط بموض وانما كنا نصحح الصلح بطريق اسقاط الحق المستحق بموض واو ضرب انسان بطنها فألقت جنينا ميتا كان ارش ذلك لهم والصاح جائز لان الحق كان للموصى له (ألا ترى) أنه قبل الصاح كان الأرش يسلمله بطريق الوصية فصح اسقاط الحق بموض بخلاف ماذا ولدته ميتا فأنه يتبين بطلان الوصية فيه ولو مضت السنتان قبل أن تلد شيئا كان الصلح باطلالانه قد تبين بطلان الوصية فالجنين لا يبقى في البطن أكثر من سنتين والوصية كانت بالموجود في البطن فالوصية بما تحمل هذه الامة لاتكون صحيحة وكذلك الوصية بمـا في بطون النم وضروعها فيجميع ماذكرنا واو أوصى لرجل بما في بطن أمته فصالحه رجل من غير الورثة على أن يكون ذلك له خاصة على دراهم مسماة لم يجز كما لا يجوز صلح أحدااورثة على ذلك لانه تمليك لما في البطن بعوض فان قبض الرجل الأمة ثم أعتق مافي بطنها لم يجز لازمافي البطن ليس بمال متقوم ومثله لايملك بالبيم وان قبض مع أن قبض الامة ليس بقبض لما في البطن (ألا ترى) أن الوارث اذا أعار الجارية أو أجرها من إنسان لا يحتاج في التسليم الى رضا الوصى له عا في البطن وان الغاصب للأمة الحامل لا يصير ضامنا لما في بطنهافدل أن يقبض الأمة لايصير قابضًا لما في بطنها وبدون القبض لاينفذ التصرف في البيم الفاسدواو أعتق الورثة مافى بطنها لم يجز لانهم لم يملكوا مافى البطن لكونه مشغولا بحاجة الميت وحق الموصى له وار أعتقوا الأمة جاز لانهم يما كمون رقبتها فان صالحهم بعد عتق الائمة مما في بطنهاعلي دراهم جاز لان تصحيح هذا الصلح بطريق استماط الحق ولو لم يبطل حقه با متاقهم الامة حتى اذا ولدتولدا حيا كانت الورثة هنا ملزمين له نقيمة الولد فاستماطه الحق بموض بطريق الصلح معهم جائز ولا يتمكن فيه معنى الربا سواء وقع الصلح على أقل من قيمته أو أكثر من قيمته لانه اسقاط لاتمليـك وفي الاسقاطات لا يجرى الربا وان ولدته ميتا بطل الصلح لانه تبين بطلان الوصية حين انفصل ميتا وأنه لم يكن له قبلهم حق مستحق ولو أوصى عافى بطن غنمه فذبحها الورثة قبل أن تلد فلا ضمان عليهم فيما فى بظونها أماعندأ بى حنيفة رحمه الله فظاهر لان ذكاة الأم لاتكون ذكاة للجنين عنده فلم يوجد من الورثة صنعفي الجنين وأما عندهما فانما يكون ذكاة الأم ذكاة للجنين اذا نفصل ميتا واذا انفصل ميتا فلاحق للموصىله فلهذا لا يضمنون له شيئا ولأنه يتوهم انفصال الجنين حيا بمد ذبح الام فلا يكون هذا من

الورثة اتلافا لحق الموصي له بطريق المباشرة والتسبب واذا لم يكن تعديا لا يكون موجبا للضمان بخلاف المنق فانه لا يتصور انفصال الولد رقيقا بمدعتق الأم فكان ذلكمنه اتلافا لحق الوصيله بطريق الباشرة وان صالحوه بمد الذيم على شي لم يجز لانه لم يكن للموصى له حق استحقاق وكذلك الامة لو تناوها همأو غيرهم كانت القيمة لاورثة ولاشئ للموصي له لان قال الأم لايكون قالا للجنين ويتوهم انفصال الجنين حيا قبــل الأمفلهذا لاشيء للموصى له من قيمة الولد ولو أوصى له بما في ضروع غنمه فصالحه الورثة على لبن أقل من ذلك أو أكثر لم يجز لانه مبادلة اللبن باللبن مجازفة ولا يقال ينبغي أن يصحح الصلح بطريق الاسقاط كما لو صالحوه على دراهم لانا وان جعلناه استقاطا للحق حكما فمن حيث الحقيقة اللبن موجود في الضرع والوصية لا تصح الا باعتبار هذه الحقيقة وباعتبارهذه يكون تمليك اللبن بلبن هــو أقل منــه أو أكثر وباب الربا ينبني على الاحتياط فلهــذا لا يجوز وكذلك الصوف لانه مال الربا كاللبن وهذا مخلاف ما سبق فيما اذا صالح الموصىله الورثة عمافي بطن الامة بمد عتق الام على أكثر من قيمته لانا لانتيقن بوجوب القيمة وان تيقنا به فالقيمة ليست من جنس ما قبض لا عالة فالتقوم تارة بالدراهم وتارة بالدنانير فيمكن تصحيح ذلك الصلح بطريق الاسقاط بخلاف مانحن فيه ولو أوصى لصبي عــا في بطن أمته أو لمعتوه فصالح أبوه أو وصيه الورثة على دراهم جاز بطريق اسقاط حقه بعوض فرليه في ذلك يقوم مقامه لما فيه من النظر ولكن لو كانت الوصيـة لمكانب فصالح جاز لان اسفاط الحق بموض من باب اكتساب المال والمكاتب فيــه كالحر ولو أوصى بشئ لمــا فى بطن فلانه لم بجز له الوصــية الا أن تضمه لأقل من ســتة أشهر فحيننذ تيقن انه كان موجودا حين أوجب الوصية له وان جاءت به لأكثر من ستة أشهر لا يتيمَن بوجوده حين وجبت الوصية له والوصية أخت البراث والجنين اذا كان موجودا في البطن بجسل في حكم الميراث كالمنفصل وكذلك في حكم الوصية وان أقر الموصى أنها حامل ثبتت الوصيةله ان وضعته مابينه وبين سنين من يوم أوصى لان وجوده في البطن عنــد الوصية ثبت باقرار الموصى فانه غير متهم في هــذا الاقرار لانه يوجب له ماهو من خالص حقه بناء على هذا الاقرار وهو الثلث فيلحق بمالو صار معلوماً هذا بأن وضعته لا قل من سنة أشهر فان صالح عنه أبوه على شي لم يجز فعل الآب على مافى البطن فان ثبوت الولاية لحاجة المولى عليه الى النظر ولا حاجة للجنين الى

ذلك ولان الجنين في حكم جزء من اجزاء الأم مادام متصلابها من وجه فكما لا يثبت للأب الولاية على الام فكذلك على ماهو من أجزائها وكذلك الأماوكانت هي التي صالحت لان الابوة في اثبات الولاية أقوى من الامومة فاذا كان لانثبت الولاية على مافي البطن الأب فللأم أولى والجنين وان كان عنزلة جزء منها من وجه فهو أولى في الحقيقة في نفس مودعة فيها ولاعتبار معنى النفسية صحت الوصية فالوصية للاجزاءلا تصحولا عكن تصحيح هذا الصَّلَح من الأم باعتبار الحرية لهذا المني فان ولدت غلاماوجارية فالوصية بينهمانصفان لان استحقاق الوصية بالابجاب بالعقد والذكر والانثى في ذلكسواء وانما التفاوت بينهما فما يستحق ميرانًا وان ولدت أحدهما ميتا وهو للحي منهما عنزلة ما لو أوصى لحي وميت فان ولدتهما ميتين أو لأ كثر من سنتين حيهين فالوصية باطلة وان ضرب انسان بطنها فألقت جنينا ميتا فالوصية تبطل أيضا لان الارش لا يقوم مقامه أن لو الفصــل حيا في استحقاق الوصية كما لايقوم مقا. ه في استحقاق الميراث والوصية له في هذا الوجه مخالفة للوصية بهلان البدل لا يقوم مقام الاصل في الحكم الذي يصلح أن يكون مبادلة والارش يجوز أن يكون مستحقابالوصية كالأصل أن لو انفصل حيا فقام مقامه فى ذلك والارش لا بجوز أن يكون مستحقا بالوصية فلا يقوم مقامه الاصل في حكم تصحيح الوصية له فلهذا بطلت وصيته ولو كان الحمل عبدا فصالح مولاه عليه لا يجوز لان الولاية كما لانثبت على مافي البطن باعتبار الا يوة فكذلك لآثبت باعتبارالملك بل أولى فان المالكية على القدرة والاستيلاء وذلك بتحتق على ما في البطن فان صالح مولى الابن الحمل بعد موت المريض على صلح ثم أعتق المولى الأمة الحامل عتق ما في بطنها ثم ولدت غلاما فالفلام حر لانه انفصل منها وهي حرة ولا وصيةله والوصية لمولاه لازوجوب الوصية بالموت وعند الموت كان مملوكا فصار الموصى به ملكا للمولى تم عتق بمدذلك باعتاق الاموهو لا يبطل ملكه عما صار مستحقا لهمن كسبه ولا يجوز الصلح أيضا لأنه لا يمكن تصحيح الصلح بطريق الولاية على ما في البطن ولا باعتبار حقه لان ثبوت حقه بظريق الخلافة فالمولى مخلف العبدفي استحقاق كسبه خلافة الوارث المورث وما لم يتم سبب الاستحقاق للمملوك لامخلفه المولى في ذلك وأنما يتم السبب أذا أنفصل حيا والصلح قبل ذلك فلهذا لم يجز وكذلك او باع الأمة وكذلك او دبر مافى بطنها وهذا أظهر فالندبيرلا يخرج المولى من أن يكون مستحقا لكسب المدير ولو كان الموصى له حيا ثم أعتق المولى الامة والولد أو أعتق الامة دون الولد ثم مات الموصى كانت الوصية للفلام دون المولى لانه صار حرا سواء أعتقه مقصودا أو أعتق أمه وانما وجبت الوصية بالموت ولو كان حرا يو مئذ فكانت الوصية له دون المولى ولو صالح الورثة من الوصية قبل موت الموصى لم يجز لان استحقاق الوصية بالموت والصلح قبل موت الاستحقاق لا يصح لان صحته على وجه السقاط الحق بعوض فاذا لم يكن العوض مستحقا كان الصلح باطلا

## م ﴿ باب الصاءم في الجنايات ﴾

( قالرحمه الله ) والصلح من كل جناية فيها قصاص على ماقل من المال أو كثر فيها فهو جائز لقوله تعالى ( فمن عني له من أخيه شي فاتباع بالممروف وأداء اليه باحسان ) ومعناه من أعطى له من دم أخيه شي وذلك بطريق الصاح \*ولقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فأهله بين خيرين ان أحبوا قتلوا وان أحبوا فادوا والمفاداة بالصلح تكون ولا يتمذر مدل الصلح بالارش عندنا خلافا للشافعي رحمه الله وهي مسئلة الديات واعتمادنا فيه على ماروي أن رسول الله صلى الله عليــه وسلم قضي بالقصاص على القاتل ولمارأى الصحابة رضى الله عنهم الكراهية فى ذلك من وجهه صلوات الله وسلامه عليه صالحوا أولياء القتيل على دنيين واستحسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولان حق استيفاء القودقد يؤل الى المال عند تمذر الاستيفاء فيجوز اسفاطه عال بطريق الصلح كحق الرد بالعيب مخلاف حدد القذف فانه لايؤل مالا يحال ثم البدل يكون في مال الجاني حالا لانه التزمه بالمقد ولانه وجب باعتبار فعل هوعمد وقال صلى الله عليه وسلم لاتعقل العاقلة عمدا ولا عيبا ولو صالحه من الجرح أو الجراحة أو الضربة أو القطع أو الشجة أو اليد على شئ ثم برأ فالصلح جائز لانه أسقط بهذه الالفاظ حقه بموض وان مات بطل الصاح في قول أبي حنيفة رحمه الله وعليه القصاص في القياس وفي الاستحسان عليــه الدية في ماله وان آل الجرح الى قتل كانت الدية على عاقلته وعنـــد أبي يوسف ومجمد رحمها الته الصلح ماض ولا شي عليه لانه أسقط الحق الواجب له بالجراحة بالصلح وبعد الموت سبب حقه الجراحة كما بعدد البرء وعند أبي حنيفة رحمه الله هو أيما أسقط بالصاح قطما أو شجة أوجبت له قصاصا وبالموت يذين أن الواجب له القصاص في النفس لاالقطع والشجة فكاذهذا اسقاطا لماليس بحقه فيكو ذباطلا ولهذا كانعليه القصاص

في النفس في القياس ولكنه استحسن فقال يتمكن فيــه نوع شمة منحيث انأصل القتل كان هو الشجة والقصاص عةوية تندرئ بالشيمات ولكن المال يثبت مع الشيمات وأصل المسئلة في العفو وموضع بيانها كتاب الديات ولوكان صالحه عن ذلك وما يحدث منه كان الصلح ماضيا ان مات أو عاش لان مايحدث منه السراية يكونهو بهذا اللفظ مسقطاحقه عن النفس بموض والقصاص في النفس وان كان يجب بمد الموت فانما بجب يسبب الجنالة واسقاط الحق بعد وجود سبب الوجوب قبل الوجوب صحيح وكذلك من الجناية صحيح ان عاش أو مات لان اسم الجناية يم النفس وما دونها حتى لو قال لاجناية لى قبــل فلان ثم ادعى عليه النفس لم تسمع دعواه بخلاف مالو قال لاشجة لىقبل فلان والصلح باسم الجناية يكون مسقطاً حقه بري أو سرى فان كان مريضاً صاحب فراش حين صالح فهو جائز في العمد وان صالحه على عشرة دراهم لانه أسقط ماليس عال ولو أسقطه بنير عوض بالمفو لم يمتبر خروجه من الثاث فاذا أسقط بالصلح ببدل يسير أولى وفى الخطأ ماحط يكون من الثلث لان الواجب الدمة وهو مال فيكون ماحط وصية من الثلث ولا نقال هي وصية القاتل لأن الدية في الخطأ على العاقلة فيكون هذامنه وصية لعاقلة قاتله وذلك صحيح من الثلث واذا قطع رجل أصبع رجل عمدا أو خطأ فصالحه منها على ألف درهم ثم شلت أصبع أخرى سواها فلا شيُّ له عليه في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لامه أسقط بالصاح موجب ذلك القطع وذلك يعم الأصبع الاولى والثانية وعندأبى حنيفة رحمه الله عليه أرش الاصبع الآخرى لانه أنما أسقط بالصلح قصاصا واجبا فىالاصبع فلا يتناول الصلح الاصبع الاخرى فبلزمه ارشها الا أن هنا لايتبين بهذه السراية ان الاصبع الاولى لم تـكن مستحَّة له فيبقى الصلح عنها صحيحا بخلاف الاول فانهناك بالسراية الى النفس بتبين أن الشجة لم تكن مستحقة له قصاصاً فكان الصلح باطلاً لانه صالح من غير حقــه واذا كانت الشجة موضحة فصالحه منها على مائة درهم فصارت منقلة فلا حتى عليه شئ عندنا لما قانا وعند أبى حنيفة رحمه الله عليه ألف وأربىهائةدرهم لان المنقلة غير الموضحةوالموضحة مايوضخ العظم ولا يؤثر فيه والمنقلة مايكسر المظم وينقله من موضعه وهو أنمــا أسقط من موضحة موجبة له قصاصا وقد نبين أنها لم تكن حقاله وأنما كان حقه في المنقلة وارش المنقلة عشر الدية وذلك ألف وخمسهائة استوفى من ذلك ماثة فالباقى عليمه ألف وأربعهائة ﴿ رَجِلُ قَتَلُ عَمَدًا وَلَهُ ابْنَانُ فَصَالَحُ احدهما

من حصته على مائة درهم فهوجائز ولا شركة لأخيه فيهالانه أسقط نصيبه من الفود بموض ولو أسقط بنير عوض جاز والمال عوض عن القصاص استحقه بالعقد وهو المباشرة للعقد فلا شركة لاخيه فيها باعتبار العقد ولا باعتبار الشركة في أصل القود لان ذلك ليس بمال ثم كلمايصلح أن يكون صداقافي النكاح يصلح أن يكون عوضا في الصلح عن القصاص لأنه مال يستحق عوضًا عما ليس بمال بالمقد وعلى هذا يجوز التصرف في بدل الصلح قبل القبض وان كان عيناكما يجوز التصرف في الصداق لانه لم يبق في الملك المطلق للتصرف عذر حتى لاسطل بالهلاك ولكن تجب قيمتمه وكذلك لو استحق المبعد كان على القائل قيمتمه لان بالاستحقاق لا يبطل الصلح ولكن تعذر اسـتيفاء العبد مع قيام السبب الوجب له فتجب قيمته كما في الصداق وهذا لان الصلحءن القود لايحتمل الفسخ بالتراضي كالنكاح بخلاف الصلح عن المالوكذلك ان وجد به عيبا فاحشا فرده رجع بقيمته ولا يرده بالعيب اليسيركما في الصداق ولو كان العبد حرا كان على القاتل الدية لأولياء القتيل في ماله وعلى قياس قول أبي يوسف رحمه الله عليــه قيمتــه أن لو كان عبدا وأصل الخلاف في الصداق وقد بيناه في النكاح ولو اختلفا في العبد الذي وقع الصلح عليه كان القول فيه قول القاتل مع يمينه لان القابل للقود سقط باتفاقهما وآنما تنازعا في المال المستحق على القاتل بمقابلته فالقول فيه قوله مع يمينه كما في الخلع بخلاف الصداق عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فان هناك يصار الى تحكيم مهر المثل لان صحة النكاح موجبة مالا وهو مهر المثــل فعند الاختلاف في المسمى يصار الى موجبه الاصلى وهنا ايس لسـقوط القود بالعفو موجب منحيث المال فيكون هذا نظير الخلم وان كان القتل خطأ فصالحه أحدهما على سل كان لشريكهأن يشركه في ذاك لان الواجب في الخطأ الدنة وهو مال وجب مشتركا وصلح أحــدالشر يكين من الدن المشترك على شي صحيح واشريكه أن يشركه في ذلك ولو صالح أحدهما من نصيبه على عبد بمينه كان لشريكه أن يشركه في ذلك الا أن يشاء المصالح أن يعطيه ربع الارش ويمسك المبدكا في سائر الدون المشتركة اذا صالح أحدهما من نصيبه على عين وهذا لانه علك العبد بالمقد وهو في المقد عامل لنفسه فله أن يختص به ويعطى صاحبه ربع الارش لان ذلك أصل حقمه فيما وقع الصلح عنمه وهو نصف الارش وان شاء أبى ذلك وأعطاه نصف العبدلان مبنى الصلح على التجوز بدون الحق وهو يقول انما توصلت الى حتى لانى رضيت

بدون حتى فعليك أن ترضى به أيضا وتأخذ نصف ما وقع عليه الصلح ان شنتوالا فاتبع القاتل محقك ولو صالحه من ذلك على عرض بغير عينه لم يجز لان هذا المرض بمقابلة الدية يكون بيما وبيم ما ليس عند الانسان لا يجوز وكذلك لو صالحه على مرصوف من الكيل أو الموزون مؤجلًا والمكيل والموزون اذا قوبل بالنقد يكون مبيما ولو صالحه منه على عبد بمينه فاستحق أو مات قبل أن يقبضه رجع بنصف الارش لان هذا صلح عن مال علىمال وهو محتمل للفسخ فبالاستحقاق أو الهلاك قبل النسايم يبطل الصلح وكذلك لو وجسد به عيبا صغيرا أو كبيرا رده لان المصالح عليه بمنزلة المبيع في الصلح عن المال فير د بالميب اليسير والفاحش وليس له أن يتصرف فيــه قبل أن يقبضه كما فى المبيع وكذلك لوصالح عن الجانى غيره باقرار أوانكار كما في الصلح عنسائر الديون ولو صالحه من دم العمد على سكني دار أو خدمة عبد سنة جاز لان المنفعة الملومة يجوز استحقاقها عوضا في الصلح عن المال فني الصلح عمما ليس عمال أولى وقد بينا أن هنا العوض عنزلة الصداق والسكني والخدمة اذا كانت مملومة مبيان المدة نثبت صداقا في النكاح وان صالحه عليمه أبدا أو علىمافي بطن أمتبه أو على غلة نخله سنين مملومة أو أبدا لم بجز لان هذا كله لا يثبت صداقا بالتسمية في النكاح فكذلك لايستحق عوضا عن دم الممد في الصلح وهذا بخلاف الخلم وانها لو اختلمت نفسها على مافى بطن أمنها صحت التسمية والفرقمن وجهين أحدهما أنبالخلم المرأة لاتستحقشيثا هو متقوم ولكن ببطل ملك الزوج عنها والبضع عند خروجه من ملك الزوج غير متقوم فكان التزامها بالوصية والاقرار وذلك صحيح مضافا الى مافىالبطن ولهذا لواختلعت عال فى مرضها اعتبر من ثلثها كالوصية وأما الصاح عن القود فالقاتل يستفيد العصمة والمتقوم في نفسه ولهذا لو صالح في مرضه على قدر الدية اعتبر من جميع المال فكان المال عوضا عماهو متقوم في حق من النزمه فيكون نظير الصداق لان البضع عنــد دخوله في ملك الزوج متقوم فيكون الصداق عوضا عما هو متقوم في حق من التزمه والجنين لا يصلح عوضا في مثله \* يوضح الفرق أن أحــد البدلين في الخلع وهو الطلاق يحتمــل الاضافة فكذلك البــدل الآخر والايجاب في الجنين بمنى المضاف الى حال بمضها اذا جني وهو وحده حقيقة لا يصير مداوما الاعندذلك فأما في الصلح فاحد البدلين وهو اسقاط القود لايحتمل التعليق والاضافة بالشرط فكذلك البدل الآخر فلا يمكن تصحيحه في الجنس مضافا ولا يمكن

تصحيحه في الحال لانه غير مملوم الوجود والتقوم فكان كالصداق من هذا الوجه ثم على القاتل الدية لان فساد التسمية لا عنع سقوط القود كما أن فساد التسمية لا عنع صحة النكاح واذا سقط القود وجبت الدية لاز الولي ما رضى بسقوط حقه مجانا وقد صار مغرورا من جهة القاتل بما سمى له فيرجع عليه ببدل ماسلم له وهو العصمة والتقوم في نفسه وبدل النفس الدية ولو صالحه على ما في نخله من ثمرة جاز لان الثمرة الموجودة تستحق صداقا وتستحق مبيعا فيجوز الصلح عليها أيضا بخلاف مااذا صالح على مايحمل نخله العام ولو صالحه على أن عنى الآخر عن قصاص له قبل رجل آخر كان جائزا لان كل واحد منهما أسقط حقه عما لهمن القود وكل واحد منهما متقوم صالح للاعتياض عنه فيجوز أن يجعل أحدهماء رضاعن الآخر وهذا بخلافه فان القصاص لا يصلح أن يكون صداقا لان الشرط في الصداق أن يكون مالا قال الله تمالى (أن تبتغوا بأموالكم) والقصاص ليس بمال وهنا الشرط أن يكون ما يستحق بالصلح متقوما وذلك موجود في القصاص كما قررنا (ألا ترى )أنه اوصالح عن القود على أقل من عشرة دراهم يجوز وان كان مادون العشرة لايستحق صداقا واو قطع رجل يد رجل عمدا فصالحه على خمر أو خنز برأو على حر وهو يعرفه فهوعفو ولا شئ للمقطوعة يده لأنه أسقط حقه بغير عوض فالخر والخنزير والحر ليس بمال متقوم فلايكون هو باشتراطه طالبا للموضءن اسقاط القود ولم يصر مغرورا منجهة القاطم فلايرجع عليه بشي كما في الخلع أذا خالع امرأنه على خمر أو خنزير أو حر وهذا بخلاف الشكاح فآنه او تزوجها على خمر أوخنزير أوحر كان لها مهر مثلها لان استحقاق مهر المشل هناك باعتبار صحة النكاح لاباعتبار تسمية الموض حتى لو لم يسم شيئا وجب مهر المثل في الخلم والصلح عن دم العمد استحقاق البدل باعتبار تسميةالبدل حتى لو لويسم له شيئا كان العفو مجانا وعلى هذا التحقبق يتبين أنه لا فرق فانا نجعل تسمية الحمر والخنزير وجودها كمدمها فى المواضع كلها وهــذا لانه يتملك الزوج بالنكاح ماهو متقوم مصونءن الابتذال فلا يملك الابعوض اظهار الخطره وهنامن أه القود يسقط القود ولا يملك القائل شيئا واسقاط القودغير مصون عن التبذل فلهذا لابجب المال الا باعتبار تسمية عوضهو مالمتقوم وكذلك لوصالح علىأن يقطع رجله فهذا عفو مجانا لانهلو لم يسمعوضا مالا هومتقوم فكان ذكره والسكوت عنه سواء ولو كان القتل خطأ كان عليه الدية لان هذا صلح من مال فيكونسائر صلح الديون اذا بطل بتي المالواجبا كان هو الدية ولو

كان قتل عمد فصالح عنه رجل على ألف درهم ولم يضمنها له لم يكن عليه شي لا له متبرع بالصابح فلا يلزمه المال الا بالتزامه والتزامه بالضمان أو باضافة البدل الى نفسه أو مال نفسه فاذا لم يوجد ذلك توقف على اجازة القاتل ليكون المال عليه اذا أجاز كما في الخلم وان كان القاتل هو الذي أمره بذلك كانالبدل على القاتل لان المصالح معبر عنه ( ألاترى ) أنه لا يستغنى عن اضافة العقد اليه فهو نظير الخلم ولو صالحه عنه على عبد له ولم يضمن له خلاصه جاز لاضافة الصلح الي مال نفسه و قدرته على تسليم بدل الصلح فان استحق العبد لم يرجع عليه بشي لأنه ماضمن له شيئاالتزمه في ذمته وانما التزم تسليم المين فيكون حكم الالتزام مقصورا على العين في حقه فاذاعجز عن تسليمه بالاستحقاق لم يلزمه شئ ولكن يرجع على القاتل بقيمته ان كان أمره بذلك لان عند استحقاق المين بدل الصلح هو القيمة دينا فيكون على الا مر دون المأمور كالالف السمى وان كان المصالح تبرع بالصلح عليه وضمن له خلاصه ثم استحق رجم عليه بقيمته لانه صيرنفسه زعيا والزعيم غارم وعند الاستحقاق بدل الصلح قيمته وقد ضمنه فيكون مطالبا بإيفائه كما لو صالحه على ألف درهم وضمنها له فان قيل كيف يضمن القيمة وهو أنما ضمن له خلاصالمبد قاننا التزامه بالضمان انما يصح باعتبار وسعه والذىفىوسعه خلاص المالية بتسليم العينان أمكن أو يتسليم قيمته ان استحق وهو نظير الخلم في جميع ماذكرنا واللاب أن يصالح عن دم عمد واجب لابنه الصغير أو المعتوه على الدية لانه متمكن من استيفاء القود الواجب لولده في النفس وما دون النفس كهو في حق نفســه لان الولد جزء منه وولايته عليه فيما يرجم الى استيفاء حقه ولاية كاملة تيم المال والنفس جيما بمنزلة ولايته على نفسه فاذا جاز له أن يستوفى الةود جاز صلحه بطريق الاولى لان المقصود باستيفاء القودتشفي النيظ وذلك بحصل لله بي في الثاني اذا عمّل واذا صالح على الدية تصل اليه منفعة في الحال ثم هو بالصلح بجمل ماليس بمال من حقه مالا فيتمحض تصرفه نظيير الصبي وان حط عنه شيئا من الدية لم يجز ماحط قل ذلك أو كثر لانه فيما حط مسقط لحقمه غير مستوف له ولاية الاستيفاء ف حق الصغير وهــذا بخلاف البيم فانه لو باع ماله بغبن يسير جاز لان البدل في البيم غمر مقدر شركا والقيمة تعرف بالحزر والظن والمقومون يختلفون فيها فني النبن اليسير لايتيقن بترك النظر فيه باسقاط شيء من حقه وهنا الدية مقدرة شرعا فاذا نقص عن المقدر شرعا فقد أسقط من حقه شيئا تيقن وذلك غير صحيح منه فعلى القاتل تمام الدية قال وكذلك الوصى

فيها دون النفس له أن يستوفى وأن يصالح لان مادون النفس سلك به مسلك الاموالحتي تعتبر فيمه المساواة في البدل ونقضي عنمه بالنكول عند أبي حنيفة رحمه الله كما في الاموال وللوصى ولاية التصرف فى مال اليتيم استيفاء فـكذلك فيما يسلك به مسلك الاموال فأما فى النفس فليس للوصى أن يستوفى القود رواية واحــدة لان ولاية الوصى ولاية قاصرة نثبت في المال دون النفس والقصاص في النفس ليس عال حقيقة ولا حكما فيكون الوصى في استيفائه كأجنى آخر كمافي التزويج وهذا لان القصاص في النفس عقوبة تندرئ بالشبهات فالمستحق به محل هو مصون عن الاشـذال من كل وجه وفي ولاية الوصي شبهة القصور فلا يتمكن به من استيفاء ما مندرئ بالشبهات مخلاف الأب ومخلاف القصاص في الطرف لانه لا بندرىء بكل شبهة ولهذا حرز أبو حنيفة رحمه الله فيه القضاء بالنكول فان المستحق يه محل غير مصون عن الابتذال وقد قدرنا ذلك في الدعوى فيمكن الوصي الاستيفاء مع قصور ولايته وليس للوصى أن يصالح من القصاص في النفس على الدية في رواية هذا الكتاب وقال في الجامع الصغير والديات للوصى أن يصالح من النفس على الدية «وجه هذه الرواية أنه لا علك استيفاء القود بولايته وأعا علك الاسقاط بموضمن يكون متمكنا من الاستيفاء ووجه الرواية الاخرى أذفي الصلح اكتساب المال للصبي والوصي منصوب لاكتساب المال بخلاف استيفاء القود فهو ليس من اكتساب المال في شي وبخلاف التزويج فهو غير مشروع لا كتساب المال بل لنمليك البضع وهو مصون عن الابتذال «توضيحه أن القصاص ليس بمال للحال وهو مال في المآل فلا يملكه الوصى وفي الصلح تحقيق ما هو المطلوب في المآل وهو المال فيملكه الوصى ولا يبعد أن يكون حكم الصلح على المال مخالفا لحيكم استيفاء القود (ألاترى) أن الموصى له بالثلث لاحق له في القود استيفاء ويثبت حقه اذاو قع الصلح عن القود في المال فهذا مثله وان كان دم عمد بين ورثة فيهم الصغير والكبير فله أن ينفر دباستيفاء القود عند أبى حنيفة رحمـه الله وعندهما ليس له ذلك وفي مثله الديات فان صالح عن الدية فصلحه جائز أما عند أبي حنيفة فلا يمكن من استيفاء نصيب الصغير من القود فيتمكن من اسقاطه بالصلح على الدية كما في الأب وعندهما صلحه عن نصيب نفسه صحيح عنزلة عفوه وبه ينقلب نصيب الصغير مالا وهو حصته من الدية لتعذر استيفاء القود عليه ولو قتل رجل عمدا ولا ولى له غير الامام فالامام أن يستوفي القود في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله

خلافا لا بي يوسف رحمه الله فأبو يوسف رحمه الله بجمل الأ. ام في المتيفاء القود كالوصي لان سُوت ولايته بالمقدوهو التقليد كشبوت ولاية الوصى وهما يجملان الامام فيما هوحق للمسلمين كالأب في حق ولده الصغير لان ولايته ولاية مشكاملة تعم المال والنفس والمسلمون يدجزون عن الاجماع الاستيفاء كالصغير ويجوز للامام أن يصالح على الدية بالانفاق أماعندهما فلانه يملك الاستيفاء فيملك الاسقاط بالصلح على الدية ومنفعة المسلمين في هذا أظهر منه في استيفا. القود وعند أبي يوسف رحمه الله لم يجب القصاص بهذا النتل لانعدام المستوفي فيكون الواجب هو الدية وللامام ولاية استيفائه لايه حق جماعة المسلمين وذكر حديث وهب بن كيسان أن عبد الله بن عمر فتل يزدان في تهمة له في دم عمر فقال على لممان رضي الله عنهما أقرل عبيد الله به فقال عمان رضي الله عنه قد قتل أبوه بالامس وانما استحبي أن يقتــل أبوه وأفتله هذا اليوم لاأفعل هذا رجلمن أهل الارض قتل وأبا وليه وأعفو عن هذا وأؤدى ديته فذلك دليـل جواز صلح الامام عن القود على الدية في حق من لاوارث له واذا قتل الحر والعبد رجلا فو كل الحر ومولى العبد رجلا بالصلح فصالح ولي الدم عنها على ألف درهم فعلى الحر نصف الالف وعلى • ولي العبد نصفها لازالوكيل نائب عنها فصلحه كصلحهما وهذا لان الصلح اعتياض عن الجناية وهما في الجناية وفي موجبها سواء يمني الحر عن نفسه والمولى عن عبده فيستويان فيما يلزمهما من العوض واذاقتل العبد رجلا وله وليان فصالح مولاه أحدهما عن نصيبه من الدم على العبد فالصلح جائز ويقال للذي صار له العبد ادفع نصفه الى شريكات أو افده منصف الدية على أن يسلم لك العبد لان المصالح أسقط نصيبه من القود بموض وهو العبد فصح ذلك ثم تعذر على الآخر استيفاء القود فانقاب نصيبه مالا وعند انقلاب نصيبه مالا العبد في ملك المصالح فهو المخاطب بدفع نصف العبد اليه أو الفداء شصف الدمة لأن نصيبه حين انقلب مالا كان لجناية الخاطأ من العبد يتعلق برقبته ويخاطب مولاه بالدفع أو الفداء وليس للعبد الآخر أن يضمن مولى العبد شيئًا لانه ما استحق مالا في ملكه وأعــا استحق المـال في ملك الصالح وحقه قائم لم يغوته المولى عليه فلهذا لايضمن له شيئا ولو صالحه على عبد آخر مع ذلك لم يكن له فىالعبد الآخر حق لما مينا أن المصالح انما أسقط حقه من القود بموض فلايكون للآخر أن يشاركه في الموض فأنما يثبت حقه في نصيب العبد الجاني لابالصلح ثم بتعذراستيفاء القود منهوذلك

غير موجود في العبد الآخر ولو صالحه على نصف العبد القاتل جاز وصار العبد بين المولى والصالح نصفين ثم انقلب نصيب الآخر ما لا واستحق به نصفا شائما من العبد في النصفين جيما فيدفدان نصفه الى الولى الآخر أو يفديانه بنصف الدية ولو صالحه على دراهم أو شيء من المكيل أو الوزون حالا أو مؤجلا فهو جائز ولا حق للا خر في ذلك لان العاقد في الصامح عاقد لنفسه ولكنه يتبع العبد القاتل حتى يدفع اليه مولاه نصفه أويفديه بنصف الدية لان نصيبه القلب ما لا وهو في ملك مولاه على حاله والامة والمدبرة وأم الولدفي الصلح عن نتــل العمد سواء لان الواجب عليهم القود والمنفعة في الصلح للمولى من حيث ان كسبهم يسلم له واذا قتل العبد رجلا خطأ فصالح المولى ولى الدم من ذلك على أقل من الدية أوعلى عروض أو على شيء من الحيوان بعينه فهو جائز ولشركائه أن يشاركوه في ذلك المال بمنزلة مالو كان القاتل حرا وصالحه بعض الاولياء وهــذا لان أصــل الواجب بقتل العبــد ماهو الواجب بقتل الحروهو الدبة فانه بدل المتلف الاان المولى يتخلص بدفع العبدان شاء وكيف ما كان فهو مال مشترك بينهم واذا صالح أحد الشركاء عن الدين المشترك كان لاباقين حق الشاركة مه فيه واذا قتلت الأمة رجلا خطأ وله وليان ثم ولدت الأمة ابنا فصالح الولى أحد الولبين على أن يدفع اليه ابن الامة بحقه فى الدم فهو جائز والآخر على المولي خمســة آلاف درهم لان حق أولياء الجناية لا ثبت في ولدها لما عرف أنهذا ليس محقمتاً كد لهم في عينها فصاح احــداهما على ولدها كصلحه على عبــد آخر له وذلك منه بمنزلة اختيار الفداء واختيار الفداء في نصيب أحدهما يكون اختيارا في نصيب الاتخرلان الجناية واحدة فلا تتجزأ في اختيار الفداء ولو صالحه على أن يدفع اليه ثاث الامة لحقه من الدم كان جائزا أو يدفع الى شريكه نصف الامة أو يفديه بنصف الدية فلم يجمل اختياره الدفع في البعض اختيارا في الكل في رواية هذا الكتاب وفي رواية الجامع والمتق في المرض قال اختياره فى الدفع فى نصيب أحدهما يكون اختيارا فى نصيبهما كما فى الفداء وتلك الرواية أصح وتأويل ما ذكر هنا ان أحدهما صالحه على ثلث الامة وذلك دون حقه فمن حجة المولى أن يقول للآخر أنما اخترت الدفع في نصيبه لانه تجوز بدون حقه وأنت لا نوضي بذلك فلا لزمني بذلك تسليم جميع حقك اليك من الامة ولكن في الحال في نصيبك حتى لو كان صالح احدهما على نصف الامة كان اختيارا منه الدفع فى نصيب الآخر وما سوى هــذا

من الكلام فيه قد بيناه في املاء شرح الجامع وان قتل المدبر قتيلا عمدا فصالحءنه مولاه بآلف درهم وهي قيمته جاز لان الولي من مديره كان بمنزلة الحر في نفسه فيصحمنه التزام الموض عن القودالمستحق عليــه وان قتل آخر خطأً فعلى مولاه قيمة أخرى مخلاف ما اذا كانت جنابه الاولى خطأ من قتل فان في الخطأ المستحق نفس المملوك على المولى دفعا بالجناية وبالتدبير السابق صار مانما دفع الرقبة علىوجه لم يصر مختارا فيلزمه القيمة وهو مامنع الا رقبة واحدة فلا يلزمه باعتباره الا قيمة واحدة فأماهنا فالمستحق بالجناية الاولى نفس العبد قودا والمولي بالتدير غير ما م استيفاء القود منه فأنما لزمه المال بالتزامه بالصلح وهو سبب آخر سوى منم الرقبة فلا يؤثر ذلك فيما يلزمه بسبب منم الرقبة بالتدبير ولان حق ولى الخطأ لا يُثبت في بدل الصاح فلا بد من أبانه في القيمة على المولى وادا كانت الجنابتان خطأ فحق الثانى يثبت في الجناية الاولى لاتحاد سبب استحقاقهما للقيمة وهو منع الرقبة بالتدبير السابق فلا يجب على المولى شئ آخر فان صالح المولى الآخر على عبده ودفعه اليه ثم قتل آخر خطأ فولى الدم الآخر يتبع الذيأخذ العبدحتي يدفع اليه نصفه أو نصف قيمة المدبر لان القيمة صارت مشــتركة بينها وقد صالح احدها عن جميعه على عبــد وأحد الشريكين في الدين اذا صالح عن جميم الدين على عبد فللآخر أن يرجع عليه بنصف الدين الأأن يخنار الصالح دفع نصف العبد اليه وقديينا معنى هذا الخيار فيما سبق واذا كان ذلك بقضاء قاض أو بنير قضاء فهو سواء في نول أبي يوسف ومحمد رحمها الله وكذلك في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله ان كان بقضاء قاض وان كان بغير قضاء فلولي الدم أن يتبع المولى سنصف قيمة العبد المدبر وبرجع المولى على المصالح بنصف العبد الذي دفع اليه الا أن يسطيه نصف قيمة العبد المدبر والخيار فيه الى الذي في بده العبد وأصل هــذا فيما اذا كان دفع القيمة الي الاول بغير قضا، قاض وهي مسئلة كتاب الديات ببينها ثمة أن شاء الله تعالى وقيل ينبغي أن يكون الجواب هنا قولهم في الفرق بين قضاء القاضي وغير القضاء لأن الصلح وقع على خلاف الحق وهما يسويان بين القضاء وغمير القضاء فيما اذا وقع الى الاول عين الواجب وما يقضي به الفّاضي لو رفع الامر آليه وهذا موجود هنا ولو كان لم يصالحه على العبد ولكن القاضي قضي له بالقيمة فاشترى به العبد ثم قتل آخر فانه يكون له على المشترى نصف المدبر ولا خيار للمشترى في ذلك ولا ضمان على البائع فيه لأن القاضي قضي بالقيمة للاول فيتمين

حق الثاني فيما قضي به القاضي للاول فلهذا لاضماز على البائع كما لو كان دفع القيمة الى الاول بقضاء قاض ثم على الشرى نصف قيمة المدرهنامن غير خيار له في ذلك بخلاف ما اذا أخذ العبد بطريق الصلح لان مبني الشراء على الاستقضاء فيصير به في معنى المستوفى مجميع القيمة فيرجع الآخرعليه بنصفه ومبنى الصلح على الاغماض عفو فقدرضي بدون حقه حين أخذه صلحا فلهذا يكون له الخيار بينأن يمطى الآخر نصف ماقبضه صلحاوبينأن يغرمله نصف قيمة المدبر \*وتوضيحه ان الشراء لا تعلق بالدين المضاف اليه بل عمله ثم يصير قصاصا ولهذا لو صح الشراء بالدن المظنون فصارهو بطريق الشراء مستوفيا قيمة المدبر بالمقاصة فيلزمه دفع نصفها الى الثاني والصلح يتعلق بالدين المضاف اليه ولهذا لو صالحءن الدين المظنون ثم ظهر أنه لادين يبطل الصلح اذالم يرض المصالح به فهو بطريق الصلح لايصير مستو فيا الا للعبد فلهذا كان له الخيار بين أن يدفع نصف العبد الى الثانى وبين أن يغرمله نصف القيمة واذا قتــل المدبر رجلا خطأ وفقاً عين آخر خطأ فعلى مولاه قيمته بينهما اثلاثا لانحقصاحبالمين في نصف الدين وحق وليالدم في جميع الدية وعلى المولي قيمة واحدة فيضرب كل واحد منهما فيها بمقدار حقه فان صالح المولي صاحب المين على مائة درهم وقيمته ستمائة فالمسئلة على ثلاثة أوجه أحدها أن يصالح على مائة ويبرئه عن المائة الاخرى قبل القبض والقسمة والثالث أن يبرئه عن المائة الأخرى بعد القبض قبل القسمة أما اذا قبض المائة ولم يبرئه عن المائة الاخرى فأنهما بقسمان هذه الماثة أثلاثًا على مقدار حقها فان ابراءه عن المائة الأخرى بعد القسمة لا يتغير بتلك القسمة لان جيم حقه كان ثابتا عن القبض والقسمة فبالاسقاط بعد ذلك لا تبطل القسمة كمن مات وعليه لرجل ألف درهم والآخر ألفا درهم وترك ألف درهم فاقتسماها اثلاثا ثم أبرأه أحدهما عن بقية دينه وأمااذا صالح على المانة وأبرأه عما بتي قبل القبض والقسمة فهذه المائة تقسم بينهما اخماسا خمسها لصاحب المين وأربمة أخماسها لولى الدم لان القيمة الواجبة وهي ستمالة كانت ينهما أثلاثًا لولى الدمأر بمائة ولصالحب العين ماثنان فحق صاحب العين بق في ما نة لانه أسقط حقه في المائة فأما يقسم المقبوض بينهما على قدر حقهما عند القبض وعند القبض حق ولى الدمأر بما ته وحق صاحب العين في مائة فاذا جملت كل مائة بينهما كان قسمة المقبوض بينهماأ خماسا فأما اذا قبض المائة ثم أبرأه عن المائة الاخرى قبل القسمة فني

قول أبي يوسف رحمه الله تقسم هذه المائه بينهما اثلاثا لان قسمة المقبوض بينهما باعتبار القبض وعند ذلك حق صاحب العين في ما تتين فوجب قسمة المقبوض بينهما اثراً ثم الابراء في ذلك لا ينير الحكم الثابت في المقبوض كما لا يغيير في المقسـوم وهذا لان صاحب العين قد تم استيفاؤه في مقدار نصيبه من المقبوض قسم بينهما أو لم يقسم فأنما يظهر حكم ابرائه فيما بتي ثم رجع ففال اصاحب العين خمس المقبوض لان القسمة تكون على مقدار القائم من حق كل واحد منهما وقت القسمة وعند القسمة حتى صاحب المين في المائة وحتى الآخر في أربمائة كانهذا والابراء قبل القبض فىالمنى سواء وهو قول محمد رحمه الله ولولم يقض لهما بشئ حتى صالحهما على عبد ودفعه البهما كان العبديينهما على ثلاثة لأنه بدلمااستوجباه من القيمة وحكم البدل حكم المبدل ولو استوفياالقيمة اقتسماه أثلاثا فكذلك اذا صالحهما على العبد وأم الولد بمنزلة المدبر في حكم الجناية لان الولى أحق بكسبها وقد صار مانما دفع رقبتها بالاستيلاد السابق على وجه لم يصر مختارا وكانت عنزلة المدبر في ذلك واذا قتل المدبر رجلا خطأ وفقأ عين آخر فصالحهما المولي على عبد دفعه اليهما فاختافا فقال كل واحد منهما أنا ولى الدم فعلى كل واحد منهما البينة لان كل واحدمنهما يدعى الزيادة في المستحق من القيمة على المولى لنفسه فان لم تقم لهما بينة فالعبد بينهما لصفان لاستوائهما في سبب استحقاقه فكل واحد منهما في احتمال أنه ولى الدم مثل صاحبه فان قال مولى المدبر لاحدهما أنت ولى القتل فالقول قولهمم عينــه لان استحقاق القيمة عليه وقد أقر لاحــدهما بالزيادة واقرار المرء في المستحق عليه مقبول وقدأ نكر حق الآخر في الزيادة فالقول قوله مع بمينه واذا أقر المدبر بقتل فاقراره جائز بافرار الةن لانالمستحق نفسه قصاص وهو خالص حقه والتهمة منتفية عن افراره لما يلحقه من الضرر فيذلك فانصالح مولاه عنــه أحد ولي الدم على ثوب فهو جائز وللآخر نصف قيمة المدىر على المولى ان قامت له بينة أو أقر المولى بذلك وان لم تقم له بينة لم يكن له شئ لان المولى بالاقدام على الصلح لم بصر مقرا (ألا ترى) أن دعوى القصاص لو كانت عليه لرجلين فصالح احدهما مع الانكار لايصير مهذا الصلح مقرا للآخر بشيء وأفرار المدبر في استحقاق المال بجنايته غير مقبوللاز ذلك افرار على المولى وبعد ماصالح أحدهماالمستحق للآخر حصتهمن المال فلايثبت ذلك بانرار المدبر مالم يقر المولى بذلك أو يقيم عليه البينة واذا قطمت المرأة يدرجل عمدا فصالحها من الجراحة على أن يتزوجها فالنكاح جائز فانأبرأها

من ذلك فهو أرشذلك لان القصاص لا يجرى بين الرجال والنساء فما دون النفس فان برأ تبين أنالواجباه عليهاخمسة آلاف وذلك مال يصلح أن يكون مهرا وكان ذلك مهرهاوان مات من ذلك فلهامهر مثلها وعليها الدية في مالها في قول أبي حنيفة رحمـه الله لانه تبين أن الواجب له عليهاالقصاص والقصاص لا يصاح أن يكون صداقا لا به ايس عال فكان لها مهر مثالها لذلك ثم النزويج على اليــد والضربة أو الجراحة أو القطع عنزلة الصاح وقد بينا أن في الصلح بهذه الالفاظ يتبين بطلان الصلح بالسراية عند أبى حنيفة رحمه الله وفي القياس بجب القصاصوفي الاستحسان تجب الدبة وعندهما الصاح صحيح فههنا كذلك عندهما الفودساقط ولاشئ عليها وعندأبي حنيفة رحمه الله عليها الدبة في مالها استحسانا لان العاقلة لاتمقل العمد وان كان المُتل خطأ فالدية على عاقلتها عند أبي حنيفة رحمه الله لابه سمى اليد في التزويج وبين أن حقه كان في النفس فلهذا كانت الدية على عاقلتها عند أبي حنيفة رحمه الله وليس لها منه شي لانها قاتلة ولا ميراث للفاتل وان كان تزوجها على الجنابةوهي عمدتم مات فقول أبي حنيفة رحمه الله هذا كـقولهما أن القود يسقط لان اسم الجناية بتناول النفس وما دونها ولها مهر مثلها لان القصاص لايصلح أن يكون صداقا وكذلك لو قال على الضربة وما يحدث منها أو الجراحة وما محدث منها وان مات من ذلك وهو خطأ فانه يدفع عن عاقاتها مهر مثلها من ذلك لان التسمية صحيحة باعتبار أن المسمى مال وهو الدية وقدتناوله لفظة بدل النفس وما دونه الا اذا كان مهر مثلها ألفا فما زادعلى ذلك لا يستحقه لانه صاحب فراش فالزيادة على قدر مهر المثل عنزلة الوصيةمنه لها والوصيةمنه لهاوصية لقاتل فالمستحق لها مقدار مهر مثلها يدفع عن العاقلة من ذلك يقدر ثلثه لان ذلك وصية منه العاقلة على ما بينا أن الدية على العاقلة فيصم يقدر الثلث ولا ميراث لها لانها قاتلة وان طلقها قبل الدخول أخذ من عافلتها نصف الدية لان نصف المسمى سقط بالطلاق قبل الدخول ونظر الى النصف الباق فيرجم منه عن عاقاتها نصف مهر مثلها لان الاستحقاق لها في مقدار مهر المثل صحيح وبق نصف ذلك لها بد الطلاق ولا تمقل العاقلة عنه لها فيدفع ذلك عنهم ثم ينظر الى ثلث ما ترك الميت ويدفع ذلك عن العافلة لأنه كان موجبًا بذلك لعاقلتها فتعتبر من الثلث وتؤدى العاقلة ما بقي بعـــد ذلك فيكوذلورثته ولوأن رجلا جرح رجلا جراحة عمدا فنزوجت أخت الجارح المجروح على أن مهرها الجراحة على أن ذلك لها خاصة دون أختها فالنكاح جائز وان يريء فهو عفو

ولها مهر مثلها على الزوج لان الواجب هو القصاص وقد صار المجروح مسقطا لحقه بهذه التسمية الا أن القصاص لا يصلح أن يكون صدامًا فكان لها مهرمثلها على الزوج وانكانت الجراحة لابستطاع فيها القصاص أو كان ذلك خطأ فارش ذلك مهرها في مال الزوج لان الارشمال يصلح أن يكون صداقا فتصح التسمية وان كان ذلك دينا للزوج في ذمة الجارح ولكن الصداق بجب في ذمة من ثبت له الملك وهو الزوج دون الجارح وان اشترطت العفو عن أخيها والبراءة له فلهامهر مثلها وأخوها برى، منه لان الصداقلايصير مملو كالهابالتسمية فالعفو عن أختها والبراءة له لايوجب الملك لها في شئ فيجمل في حتمها كأنه تزوجها من غير تسمية المهر فلها مهر مثلها وأن طلقها قبل الدخول فلها المتمة وقد برئ أخوها بابراء المجروح اياه في النكاح وان كانت اشترطت ان تأخذ لنفسها فهو جائز فان شاءت أخذته من الاخ وان شاءت رجمت به على الزوج لان المسمى مال علكه مهذه القسمية فتصح التسمية وقد شرطت أن تأخذ ذلك من الجارح ولا بد من أن يجب الصداق بالنكاح على الزوج فان شاءت أخذته من الزوج لصحة النكاح والتسمية وان شاءت أخذته من الاخ بالشرط كما لو تزوجها على ألف درهم على أجنبي وضمن الأجنبي ذلك وان طلقهاقبل الدخول رجمت ينصف ذلك على أيهما شاءت لان عند صحة التسمية يتنصف المسمى بالطلاق قبل الدخول ولو شجت امرأة رجلا موضحة فصالحها على أن تزوجها علىهــنـه الجناية فذهبت عيناها من ذلك فذلك كله مهرها لان الواجب هو الارش وقد بينا أن اسم الجناية يم أصل الفمل والسراية فيكون ذلك كله مهرا لها وان طلقها قبل الدخول تنصف ذلك كله وبرجم عليها بنصف ارش ذلك وان كان ذلك عمدا فني مالها وان كان خطأ فعلى عافلتها واذا جرحالزوج امرأنه عمدا فصالحته على أن اختلمت منه بذلك الجرح فذلك جائز ان برأت من ذلك لانها سمت في الخلم ماهو حقها وان ما تت فكذلك ءنــد أبي يوسف ومحــد رحمهما الله وعنـــد أبي حنيفة رحمه الله عليه الدية لام-ا سمت ماليس عن لها فلا تصير هي مسقطة مهذه التسمية شيئًا عن الزوج فيجب عليه الدية استحسابا ولا شي له عليها من مهر المثل لان البضم عند خروجه من ملك الزوج غير متقوم وهي لم تفره في شي فهو وما او خالمها على خمر أو خنزير سـواء بخلاف النـكاح وقد بينـاه وان طلقها على ذلك طاقة ثم ماتت من ذلك فعليه الدية في نياس نول أبي حنيفة رحمه الله لما قلنا وهر علك الرجمة لأن الطلاق وقع بنسير

جمل حين سمت ما لم يكن حقا لهما وصريح افظ الطلاق اذا كان بغير جمل لا يوجب البينونة بخلاف مااذا كان بلفظ الخلع كمالوكان السمى خمرا أوخنزبرا وعندأبي يوسف ومحمد رحمهما الله ليس عليه دية والطلاق رجعي أيضا لان المسمى بمقابلة الطلاق قصاص والقصاص ليس بمال فلا تقع البينونة باعتباره وان طلقها على الجناية أو الجرح وما يحدث منه فماتت وهو عمد فهو جائز والطلاق رجمي لأنه مثل المفوعن القصاص وذلك ليس عال فان قيرل المفو عن القصاص متقوم حتى يصلح أن يكون بدلا في الصلح عن القصاص على مابينا واذا كان لكل واحد منهوا على صاحبه قصاص فاصطلحا على أن عني كل واحد منهما عن صاحبه جاز ذلك فكذلك يصلح أن يكون بدلا عن الطلاق فينبغي أن يكون الطلاق نابتا قلنا وقوع البينونة عند صريح لفظ الطلاق باعتبار ملك الزوج ماله عليها وذلك لايوجد هنا لان العفو اسقاط والمسقط يصلح بدلا في الصلح عن دم العمد والكن الطلاق لايصير بائنا باعتبار الاسقاط اذا لم يكن فيه معنى النمايك كما لو كان تحت رجل امرأة وأمته تحت عبدها فطلق امرأته على أن طاق عبدها أمتـه فان كل واحـد من الطلافين يكون رجعيا باعتبار هذا الممنى وأن كان الفعل خطأ فالدية على عاقلته ويرجع عليهم بالثاث من تركها لانها سمت المال والمريضة اذا اختاست من زوجها عال يعتبر ذلك من الثلث وذلك وصية منها لعاقلة الزوج فيكمون صحيحا ويؤخذ منهم الباقى والطلاق بأئن لانه وقع بجمل ولا ميراث له لانه قاتل واذا جرح الرجل امرأة رجل خطأ فصالحها زوجها على أنَّ طلقها واحدة على أن عفت له عن ذلك كله ثم ماتت منه فالعفو من الثاث لانها سمت عقابلة الطلاق ماهو ماله وهو الدية على عاقلة الجارح فيكون ذلك معتبرًا من الثلث سواء كان يطريق الاسقاط أو التمليك والطلاق بأئن لانه وقع بمال ان كان عمدا فهو جائز كله والطلاق رجمي لان الواجب هو القود والقود ايس عمال علا يمتبر عفوها من الثلث وتسميته لا يثبت البينونة كالخر ولو ضرب رجل سن امرأته فصالحها من الجناية على أن طلقها فهو جائز والطلاق بائن لان الواجب مال فتسميته بمقابلة الطلاق بوجب البينونة اسودت السن أو سقطت سن ذلك من أخرى فلاشي عليه لان اسم الجناية يتناول الكل واذا قتل المكاتب رجلا عمدا فصالح من ذلك على مائة درهم فهو جائز ما دام مكاتباً لان المكانب أحق بمكاسبه وهو بمنزلة الحرفي صرف كسبه الى احياء نفسه بطريق الصلح عن القود فان أدى فعتق فالمال لازم

له لان الكسب خلص بالعتق وان عجز رد رقيقا فيطل المال عنه لان بمدالمجز الحق في كسبه ومالية رقبته لمولاه وقوله في استحقاق المالية على المولى لا يكون حجة فال أعتن يوما من الدهر لزمه المال لان التزامه في حق نفسه صحيح وانما امتنات صحنه في حق المولي فاذا سقط حق المولى كالمتق كان مطالبًا به كالعبد اذا كفل عال أو أقر به على نفسه وهبو محجور عليه وزفر رحمه الله يخالفنا في هذا الفصل وموضع بيانه في كتاب الديات واو صالح من ذلك على شيء بمينه له كان جائزا لان المسمى كسبه وهو علك صرفه الى احياء نفســـه فان كان الذي صالح عليه عبدا وكفل به كفيل فمات العبد قبل أن يدفعه كان لولى الدم أن بضمن الكفيل قيمته لان بموت العبد لم يبطل الصلحوقد تعذر تسليم المسمى مع بقاء السبب الموجب له فتجب الفيمة أن شاء رجم مهذه القيمة على المكانب وأن شاء على الكفيل لأن بدل الصلح عن دم العمد مضمون يفسه كالمفصوب فالكفيل به يكون كفيلا بقيمته بعد الملاك واذا كانالمبد قائمًا فله أن بيبه قبل أن يقبضه لانهمضمون ينفسه فيجوز التصرف فيه قبل القبض كالصداق ولو صالحه من ذلك على مال . وجل والقتل شبته وكفل له كافيل ثم عجز ورد رقيقًا لم بكن للطالب أن يأخذ المكاتب بشيُّ حتى يعتق لما بينا أن التزامه المال بالصاح عرضا عن اسقا لم القود صحيح في حقه غير صحيح في حق المولى و بالعجز خاص الحق للمولى في كسبه ورقبته فلا يطالب بشيُّ حتى يعتق ولكنه يأخذ الكفيل لان المال بأق في ذمته ولكن يؤخر مطالبته يه لقيام حق المولي وذلك لا يوجد في حق الكفيل فكان هومطالبا في الحال كما لو أقراله. المحجور عليه بدن وكمفل به كفيل وكذلك لو كان القتل بافرار وولد المكانب في ذلك عنز لة المكاتب لانحكم الكنامة تابت فيه تبما لامه واذا فتل المكاتب رجلا عمدا وله ولبان فصالح أحدهما على مائة درهم وأداها اليه ثم عجز ورد فى الرق ثم جاء الولى الآخر فالمولى بالخيار ان شاء دفعه أو دفع نصفه الى الولى وان شاءفداه منصف الدية لان بالصلح مع أحد الولهين سقط القود وأنقلب نصيب الآخر مالا ولايتم ذلك دينا في ذمة المكاتب الا بقضاء القاضي عنزلة جنابة المكاتب واذا كانتخطأ فاذا عجز قبل القضاء كان حقه في رقبته ويخير المولى بين دفع النصف اليه والفداء ينصف الدية كما لو كانت الجناية خطأ في الابتداء ثم وجوب المال للآخر هذا كان حكما بسبب قتل ثابت بالمائة فلهذا يباع به بعد المجز بخلاف المال الواجب للمصالح فان ذلك كان بالتزام المكاتب بدلا عما ليس عال فلا يباع به بعد العجز مالم

يعتق بمنزلة اقراره بالجناية خطأً وان لم يعجز ولكنه عتق ثم جاء الولى الآخر فانه يقضي له على المكاتب بنصف قيمته دينا عليه لان نصيب الآخر قد انقلب مالا وكان دفعه متعذرا عند ذلك وبالمتق قد تقرر وقوفالناسءن الدفع وكان حق الآخر في حصته من الفيمة دينا في ذمته بمنزلة مالو جني المكاتب جناية خطأ ثم عتق ولو عني أحد الوليين عن الدم بغير صلح فانه يقضي على المكاتب أن يسعى في نصف قيمته للآخر لان نصيب الآخر انقلب مالا لغير شريكه فصار في حقه كما لو كانت الجنامة في الاصل خطأ وموجب جناية المكاتب في الخطأ قيمته لتعذر دفسه بالجناية مع بقاء الكتابة وذلك عليه دون المولي لانه أحق بكسبه بخلاف المدر وأم الولد لان المولى أحق بكسبها وموجب الجناية على من يكون الكسب له فان صالحه الاخر من ذلك على شيَّ بمينــه جاز وهــذا صلح عن مال هو دين على عين فيكون صحيحاً ولكن لايجوز تصرفه فيه قبـل القبض لانه بمنزلة البيع وان صالحه على شي بغير عينه وتفرقا قبل أن يقبض بطل الصاح لانهدين بدين ولو صالحه على طعام بعينه أكثر من نصف قيمته جاز وكذلك العروض لانالواجب عليه نصف القيمة من الدراهم والدنانير ولا ربا بينه وبين الطعام والمروض ولو صالحه على دراهم أو دنانير أكثر من نصف قيمته لم يجز بمنزلةمالوصالح من الدين على أكثر من قدره من جنسه وقد بينا أن ذلك ربا ولو كفل له رجل بنصف القيمة جاز لانه كفل بدين على المكاتب للاجنبي فان صالحه الكفيل على طعام أو ثياب جاز ورجع الكفيل على المكانب بنصف القيمة لانه صار موفيا بهذا الصلحاذا كفل عنه بأمر ، ولو أعطاه المكاتب رهنا بنصف القيمة فهلك الرهن وفيه وفاء بنصف القيمة فهو بما فيه وان كان فيه فضل بطل الفضل لان في الفضل المكاتب بمنزلة المودع وذلك منه صحيح والله أعلم

#### مه واب الشهادة في الصامع كه ص

(قال رحمه الله) واذا ادعى رجل فى دار رجل دعوى فأقام الذى في يده الدارشاهدين الله ما الله على أنه صالحه على شئ فرضى به منه ودفعه اليه فهو جائز وان لم يسميا ماوقع عليه الصلح لانه مقبوض وحكم الصلح ينتهى فى المقبوض بالقبض وأعما يحتاج الى التسمية فيما يستحق قبضه للتحرز عن الجمالة المانعة من التسليم وهذا لا يوجد فى المقبوض وترك التسمية فيسه

لا يمنع العمل بالشهادة كترك التسمية فيما وقع الصلح عنه وكذلك لو سمي أحدهما دراهم ولم يسم الآخر شيئا وشهدا جميعا انهاستوفى جميع ماصالح عليه فهو جائز لان تسمية أحدهما زيادة غير محتاج اليها فذكره والسكوت عنه سواء ولو جحد صاحب الدار وادعى الطالب الصلح وجاء بشاهدين فشهد أحدهما على دراهم مسماة وشهد الآخر على شي غير مسمي أو تركا جيما تسمية البدل لم تقبل الشهادة لان الصالح عليه غير مقبوض فلا يتمكن القاضي من القضاء مم الجهالة فان ادعى الطالب مائة وخمسين درهاوشهد له شاهدبها وشاهد عائة درهم قضيت له عائة درهم لان دعواه في الحاصل دعوى الدين فالاسقاط قدحصل باقراره وقد الفق الشاهدان على المائة لفظا ومعنى فنقبل الشهادة اذا كان المدعى يدعىالا كثر وان كان يدعى الاقل فلا تقبل الشهادة لتكذيب المدعى أحد شاهديه واذا شهد أحدها عائة والآخر عائتين لاتقبل عندأبي حنيفة رحمه الله لاختلاف الشاهدين لفظا ومعني وان ترك بينة الصلح فالمدعي على حجته لانه انما أقر بسقوط حقه بعوض فاذا لم يقبل ذلك العوض فهو على حقه وحجته فان شهد شاهد على صلح بمعاينة على دراهم مسماة وشهد الآخر على الاقرار بمثل ذلك فهو جائز لان الصلح هو اقرار معناه أنصفة الاقرار والانشاء في الصلح واحدكما في البيع وان شهد أحـدهما بالبيع والآخر بالاقرار به كانت الشـهادة مقبولة والله تعالى أعلم

#### حري بابالصلح في الدين كه⊸

(قال رحمه الله) واذا كان لرجل على رجل ألف درهم فصالحه منها على عبد بعينه فهو جائز والعبد للطالب يجوز فيه عنقه ولا يجوز فيه عتق المطلوب لان الطالب ملكه بنفس الصلح والمصالح عليه كالمبيع واعتاق المشترى في المبيع قبل القبض صحيح دون اعتاق البائع اياه وان مات في يد المطلوب قبل أن يقبضه الطالب كان من مال المطلوب بمنزلة المبيع اذا هلك قبل القبض ويرجع الطالب بالدين لان الصلح بطل لفوات قبض المبدل بمو ته وكذلك كل شيء بعينه لا يبطله افتراقها قبل القبض لانه افتراق عن عين بدين ولو صالحه على دنا فير مسماة ثم افترقا قبل القبض بطل الصلح لانه دين بدين والدين بالدين لا يكون عفوا بعد المجلس وكذلك ان كان الصلح على انكار لانه مبنى على زعم المدعى وفي زعمه انه صالحه بعد المجلس وكذلك ان كان الصلح على انكار لانه مبنى على زعم المدعى وفي زعمه انه صالحه

من الدراهم على الدنانير فيكون ذلك صرفا يشترط فيه القبض في المجاس ولم يوجد وكذلك ان صالحه على مكيل أو موزون بنير عينه لان في زعمه أنهما افترقاعن د من مدين وذلك مبطل للصلح ولو صالحه من الالف على مائة درهم وافترقا قبل القبض لم يبطل الصلح لما ينا أن تصحيح الصلح هنا بطريق الاسقاط لابطريق المبادلة لان مبادلة الالف بالمائة لايجوز فيكون مسقطا بمض الحق بغير ءوض وذلك صحيح مع ترك القبض فيما بقى بخلاف ماتقدم ولو صالحه من كر حنطة قرض على عشرة دراهم وقبض خمسة ثم افترقا بتي الصلح في نصف الكر بحساب ماقبض وبطل فى النصف الآخر بجساب مابقى لانهما افترقا عن دين بدين وهذا فساد طارئ فيقتصر على ما وجدفيه عليه ولو صالحه على كر شمير بمينه ثم تفرقا قبل أن يقبضه فهو جائز لانهما افترقاعن عين بدين ولو ابتاع رجل كرا منحنطة بكر منشمير بعينه وقبض الحنطة ولم يقبض الآخر الشمير حتى افترقا فهو جائز لان البدل الذيهو دين تمين بالقبض في المجلس فالتحق عا لو كان عينا عند العقد والذي لم يقبض عين والنقابض في بيع الطعام بالطعام في المجلس ليس بشرط عندنا ولو كان الشعير بغير عينه فان تقابضا قبسل أن يتفرقا فهو جائز لان تعينه بالقبض كبيمه عند العقد وان تفرقا قبل أن يقبض فسد البيم لان الدين في مبادلة الطعام بالطعام بعد المجلس لا يكون عفوا فأن الكيل بانفراده بحرم النساء وحرمة النساء كيلا بكون أحد البدلين دينا بعد المجلس فان ترك القبض فيما هو دين حتى افترقا كان أحد البدلين دينا بمد المجلس وذلك مبطل للبيم والصلح جميعا ولو كان لرجل على رجل ماثة درهم وماثة دينار فصالحه من ذلك على خمسين درهما وعشرة دنانير الى شهر فهو جائز لانه حط وليس ببيع فان الطالب أسقط بعض حقه من كل واحد من المالين وأجله في الباقي فالاحسان من جهته خاصة في الحط والتأجيل وليس فيه من معني المبادلة شي وكذلك لو صالحه من ذلك على خمسين درهما حالة أو الى أجل فهو جائز لانه أسقط جميم حقه من الدنانير وبمض حقه من الدراهم وأجله فيما بتى منه وذلك مستقيم وكذلك لوصالحه على خمسين درهما فضة تبرا بيضاء حالا أو الى أجل لان ماوقع عليه الصلح من جنسحقه فصحة الصلح بطريق الاسقاط دون المبادلة وكذلك لو كانت دراهمه سودا فصالحه منهاعلي خمسين غلة حالة أو الي أجل لان النبرع كلة من جانب صاحب الحق فانه أبرأه عن البعض وتجوز بدون حقه فيما بقي وأجله فيما بقى أيضا فلا تتحقق مدى المبادلة بينهما بوجه وكذلك

لو كانت له عليه مائة درهم بخيـة وعشرة دنانىر فصالحه من ذلك على خمسـين درهما سودا حالة أو الى أجـل فالتبرع كله من جهة صاحب المـال ولو صالحه من ذلك على مائة درهم وعشرة دراهم الى أجل لم بجز لان العقد صرف فيما زاد على المائة الدرهم فانهمبادلة عشرة دراهم بمشرة دنانير وهو صرف والتأجيل في عقد الصرف مبطل للمقد وانما أجله في المائة الدرهم بشرط أن يسلم له مقصوده في الصرف ولم يسلم فلهذا لم يثبت التأجيل في شي وان كانت حالة وقبضها قبل التفرق جاز وكذلك ان قبض عشرة دراهم ثم افنرقا لان المصارفة بينها في هذا المقدار وانما بجمل المقبوض مما كان قبضه مستحقا بعقد الصرف وانصالحه على مائة درهم وعشرة دراهم على أن ينقد خمسين درهما وستين الى أجل ولم ينقده الخسين قبل التفرق جاز في قول أبي يوسف رحمه الله ولم يجز في قول محمد رحمه الله لان المقد في المشرة مع الدنانير صرف وقد شرط في عقد الصرف التأجيل في بعض المائة وفيــه منفعة لأحد المتماقدين فاشتراطه في عقد الصرف يفسد الصرف وأبو يوسف رحمه الله يقول ان بدل الصرف حال مقبوض في المجلس واشتراط الاجل في ستين من المائة محتمل يجوز أن يكون على وجه البراء المبتدا ويجوز أن يكون ذلك شرطا في عقد الصرف فمع الاحمال لا يفسد عقد الصرف وهذا لانه قال ستين الى أجل ولم يقل وعلى ستين الى أجل ومقصود المتعاقدين تصحيح العقد فان حملناه على الابراء المبتدا صح العقد وان حملناه على الشرط لم يصحح ولو صالحه على خمسين درهما وخمسة دنانير الى أجل جاز ذلك لأنه أسقط بمض كل واحد من المالين وأجله فيما بقي من كل واحد منهما فالتبرع كله منجهة صاحب المال وكذلك الحكم فى المكيلات والموز نات وان كان لرجل على رجل كر حنطة فصالحه بعد اقرار أو انكار على نصف كر حنطة و نصف كر شعير الى أجل فالصلح كله باطل لان في حصة الشعير المقدمبادلة نصف كر حنطة بنصف كر شعير والقدر بانفراده يحرم النساء فيفسد العقد ثم اشتراط ما بقى من الاجل في الحنطة انما كان بناء على حصول مقصودهما في المقدعلي الشمير وقد بينا أن الصلح على الانكار مبنى على زعم المدعى فهو وما لو كان الصلح على الاقرار سواء ولو لم يضرب لذلك أجــ لا أو كان الشعير معيبا والحنطة بغير عينها كان جائزا وان تفرقا قبل القبض لان مبادلة الحنطة التي هي دين بالشعير بعينه جائزة وأن كان الشعير بغير عينه فأن قبضه قبل التفرق جاز وان كانت بالحنطة مؤجلة أو حالة قبضها لان الشمير قد تمين في

المجلس كالمعين عند العقد وممنى قوله ان كانت الحنطة مؤجلة في الاصل الأأن يكون مراده أنه أجله في الحنطة فان ذلك نفسد العقد عنمد محمد رحمه الله لأنه شرط في مبادلة الحنطة بالشمير التأجيل في النصف الآخر من الحنطة وذلك مفســد للمقد فمرفنا أن مراده أن صفة الدينية والتأجيل في الحنطة لا يمنع جواز هذا العقد وان فارقه قبل أن يقبض الشمير بطل الصلح في حصة الشعير لانه دين بدين فلا يكون عفوا بعد المجلس فان قيل حصة الشعير من الحنطة صارت في حكم المقبوض لمن عليه حين سقط عنه فكيف يكون دينا بدين قلنا صار مقبوضا دينا والدين بالسقوط يصير في حكم المقبوض المتلف ولكن لايتمين ولوكان عليــه ألف درهم فضة تبرا بيضاء فصالحه منها على خسمائة فضة تبرا سوداء الى أجل فهو جائز وهو حط لابيع لان الفضة كلها جنس واحد فيكون صاحب الحق مبرئا عن بعض الحق من الألف ومتجوزاً بدون حقه فيما بتي ولو صالحه على خسمائة درهم مضروبة وزن سبعة الى أجل لم يجز لانالمضروب أجود من التبر فتمكن بينهما معاوضة من حيث ان صاحب الحق أبرأه عن خمسمائة وأجله فيما بتي وذلك كله فيما بتي والجودة التي شرطها لنفســه فيما بقى ومبادلة الجودة في الاجل والقدر ربا ولو كان له عليــه ألف درهم غلة فصالحه منها على ألف درهم بخية حالة فان قبض قبل أن يتفرقا جاز لان مبادلة البخية بالغلة صرف فاذا وجد القبض في المجلس جاز العقد وان نفرقا قبل القبض بطل وان جعلا لها أجلا بطل وكذلك ان كان الصلح على خمسمائة بخية في جميع ذلك في قول أبي يوسف الأول رحمه الله ممناه اذا قبض خسمائة في المجلس جاز وان فارقه قبل القبض فعليه خسمائة درهم من در اهمه الاولى وقد برئ مما سوى ذلك لانه يجعل هذا ابراء من الطالب للمطلوب من خسمائة واحسانا من المطلوب في قضاء ما بتي و أنما جزاء الاحسان الاحسان لما بينا أنه أن حمل هذاعلي مبادلة بعض القسدر بالجودة لم يصح وان حمل على البراء المبتــدا صح ومقصودهما تصحيح المقد فعند الاحتمال يتعين الوجه الذي يحصل فيه مقصودهما واذا فارقه قبل القبض فعليه الحمسمائة من دراهمه الاولى لانه وعده أن يعطيه مابقي أجود والانسان مندوب الى الوفاء بالوعـــد من غير أن يكون ذلك مستحقاعليه وقد تمت البراءة عن الخسمائة حين لم تمكن معنى المعاوضة بنيهما ثم رجع أبو يوسف رحمه الله فقال الصلح فاسد وهو قول محمد رحمه الله لانهما بادلا صفة الجودة في الخسمائة الباقية بعض القدر وهي الخسمائة التي أبرأه عنها وذلك ربا واعما

يتأتى حمله على البراء المبتــدا اذا لم يذكرا ذلك على وجــه المعاوضة والشرط بينهما فأما مع الذكر على وجــه المعاوضةفلايمكن حــله على البراء المبتدا ولوكان لرجل على رجل دراهم لا يمرفان وزنها فصالحه منها على ثوب أو غيره جاز لانه صار مشتريا للثوب وجهالة مقدار الثمن فيما محتاج الي قبضه لا يمنع جواز البيع اذا كان بعينه فقيما لايحتاج الي قبضه أولى وان صالحه على دراهم فهو فاسد في القياس لانه مبادلة الدراهم بالدراهم من غير معرفة الوزن فن الجائز أن يكون مايستوفي أكثر من أصل حقه قدرا فيكون ذلك ربا وفي الاستحسان يجوز الصلح لان مبنى الصلح على الحط والاغماض والتجوز بدون حقه فلفظة الصلح دليل على أنه استوفى دون حقه فصح بطريق الاسقاط وكذلك ان جعل لها أجلا لانه أسقط بمض القدر وأجله فيما بقي والتبرع كله من الطالب ولو كان بين رجلين أخذ وعطاء وبيوع وقرض وشركة فتصادقا على ذلك ولم يعرف الحق كم هو للطالب عليه تمصالحه على مائة درهم الى أجل فهو جائز استحسانالان لفظة الصلح دليل على أن حقه أكثر مما وقع الصلح عليه وقد تبرع بالتأجيــل فيما بتي ولو ادعى قبــل رجل وديعة دراهم بأعيانها في المدعى عليــه فصالحه الطالب على دراهم دونها فهوجائز لان الوديعة بالجحود صارت دينا أو صارت مضمونة كالمفصوبة فيمكن تصحيح الصلح بينهما بطريق الاسقاط ولو كان لرجل على رجل ألف درهم فصالحه منها على مائة درهم وقبضها ثم استحقت المائة من يدى الطالب رجع بمثلها لانه صار مبرئا له عن تسمائة مستوفيا للمائة فبالاستحقاق ينتقض قبضه فيما صار مستوفيا له فيرجع بمشله والبراءة تامة فيما أسقط سواء كان الصلح باقرار أو انكار وكذلك لوكان وجدها ستوقة أو نبهرجة ردها ورجع بمائة جاز لانتقاض قبضه بالرد فى المستوفى وكذلك لوكانت عليه مائة درهم بخية فصالحه منها على خمسين درهما فقبضها فوجدها بخيـة نهرجة أو وجدها سوداء فله أن يستبدلها ببخية لانه في الخسين مستوف فاذا كان دون حقه رده واستبدل عثل حقه والبراءة تامة في الحسين الأخرى وكذلك لو كانت لهعليه عشرة دنانير فصالحه على خمسة دنانير وقبضها فوجمدها حمديدا لا ينفق أو مقطعة لا تنفق فله أن يستبدلها بجياد مثل حقه والبراءة تامة في الحسة الاخرى ولو صالحه من الدنانيرعلى دراهم وقبضها ثم استحقت قبل التفرق رجع بالدنانير لان العقد بينهما صرف فاذا انتقض قبضه بالاستحقاق من الاصل بطل الصرف ورجع بالدنانير ولو صالحه من دراهم له عليــه على

فلوس وقبضها فتفرقا نم استحقت رجع بالدراهم لان القبض قد انتقض في المستحق من الاصل ويتبين أنهما افترقاءن دين بدين وذلك مبطل للمقد وكذلك ان وجدها من ضرب لاينفق لانه تبين انه صار مستوفيا حقه في المقبوض وكذلك لوكان عليه حنطة فصالحه من ذلك على شمير وقبضه وتفرقا ثم استحق من بده أو وجـد به عيبا فرده رجع بالحنطة لان قبضه انتقض في المردود فظهر أنه دين بدين بعــد المجلس ولو صالحــه على كرُّ شعير وسط وأعطاه اياه ثم استحق منه قبـل أن يتفرقا رجع بمثله لان قبضه انتقض بمثله في المستحق فكأنه لم نقبضه حتى الآن وصفة الدننية في المجلس لاتضر فلهذا رجع بمثل ذلك الشمير ولو كان له عليــه كر حنطة قرضا أو غصبا فصالحه على عشرة دراهم ودفعها ثم استحقتالدراهم أو وجدها ستوقة بمدما افترقافردها بطلالصلح لان القبض في المستحق انتقضمن الاصل والســتوقة ليست من جنس حقه فتبين أنه دين بدين بعــد المجلس ولو وجــدها زيوفا أو نبهرجة فردها كان ذلك فاسدا في قول أبى حنيفة رحمه الله وفي قول أبي يوسف ومحمد رحهما الله يستبدلها قبل أن يتفرقا من مجلسهما الثاني وهو بناء على مااذا وجد رأس مال السملم وبدل القرض زيوفا بعد الافتراق فردها وقدمنا ذلك فيالبيوع ولو كانت له عليمه عشرة دراهم وكرا حنطة قرضاً فصالحه من ذلك على أحــد عشر درهما ثم فارقه قبل أن يقبض انتقص من ذلك درهما وأخذ حصة الطعام لانه مبادلة الحنطة بالدراهم فاذا لم يقبض الدراهم في المجلس كان دنا بدين وبمد فساد المقد تبقى عليه الدراهم والطمام على حاله ولو كان له عليه ألف الى أجل فصالحه منها على خسمائة درهم ودفعها اليه لم يجز لان المطاوب أسقط حقه في الاجل في الخسمائة والطالب عقابلته أسقط عنه خسمائة فهو مبادلة الاجل بالدراهم وذلك لا مجوز عنــدنا وهو قول ابن عمر رضى الله عنها فان رجلا سأله عن ذلك فنهاه ثم ساله ثم نهاه ثم سأله فقال ان هذا يريد أن أطعمه الربا وهو قول الشعبي رحمـه الله وكان ابراهيم النخمي رحمه الله يجوز ذلك وهو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه استدلالا بحديث بني النضر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلاهم قالوا ان لناديونا على الناس فقال صلوات الله عليه ضعوا وتعجلوا وكمنا نحمل ذلك على أنه كان قبل نزول حرمة الربائم أنتسخ بنرول حكم الربا فان مبادلة الاجل بالمال ربا (ألاترى) أن الشرع حرم ربا النساء وليس ذلك الاشبهة مبادلة المال بالأجل فحقيقة ذلك لا يكون ربا حراما أولى ولو كان له عليه ألف درهم

مؤجله ثمن خادم فصالحه على أن يردها عليه بخمسمائة قبل الأجل أو بمده غير آمه لم ينتقدها أو انتقدها الا درهامنها فهو فاسد عندنا لانه شراء ماباع بأقل مما باع قبل نقد النمن وقد بينا ذلك في البيوع وذكرنا أنه لوكان بعيب عند المشترى جاز ذلك لان الربح لا يظهر أذا عاد اليه لاعلى الوجه الذي خرج من ملكه ولو ادعى عليه ألف درهم فأقر مها أو أنكرها فصالحهمنها على مائة درهم الى شهر على أنه أن أعطاهاالى شهر فهو برئ ممابتي وأن لم يعطها الى شهر فيائتا درهم لم يجز لانه في معنى شرطين في عقد حين لم يقاطعه على شي معلوم وهو مبادلة الاجل ببعض المقدار أيضا فيكون رباحراما وكذلك لو قال أصالحك على ماثتي درهم الي شهر فان عجلتها قبل الشهر فهي مائة فهذا والاول سواء وكذلك لو صالحه على أحد شيئين سماهماأو أشار اليهما ولم يعزم على أحدهما لم يجز لنمكن الجهالة فيما وقع عليه الصلح والمصالح عليه بمنزلة المبيع فكان هذا في معنى صفقتين في صفقة وكذلك لو كان الصلح من أحد الشيئين على الشك أو مع أحد هـذين الرجلين على الشك لان هذه الجهالة تفضى الى المنازعة ولو أقرله بألف درهم ثم صالحه منها على عبد على أن يخدم الرجل المدعي عليه شهرا لم يجز لان الممالح عليه مبيع وقد شرطا التأجيل في تسليمه شهرا أو شرط البائع لنفسه منفعة لايقتضيها العقد وكذلك لوصالحه على دار واشترط سكناها شهرا أو صالحه على عبه على أن يدفعه اليه بعد شهر وكذلك لو صالحه على ثوب على أن يعطيه قميصا ويخيطه أو صالحه على طعام على أن يطبخه له أو يحمله الى منزله لانه شرط منفعة لا يقتضيها العقد وذلك مفسد للبيع فكذلك الصلح وان صالحه على طعام بعينه في الكوفة على أن يوفيــه إياه في منزله فهو جائز استحسانًا بخلاف ما لو شرطأن يوفيه بالبصرة وقد تقدم بيان هذه الفصول في البيوع والله تعالى أعلم بالصواب

### ۔ ﷺ باب الحيار في الصلح ﷺ۔

(قالرحمه الله) اعلم بأن حكم خيار الشرط فى الصلح كهو فى البيع في جميع الفصول لان الصلح عقد يسمد التراضي ويمكن فسخه بعد انعقاده كالبيع «واذا كان لرجل على رجل ألف درهم فصالحه منها على عبد على أن زاده المدعى عشرة دنانير الى شهر واشترطا الخيار ثلاثة أيام فهو جائز لانه اشترى العبد بألف درهم وعشرة دنانير واشتراط الخيار فى مثل هذا

العقد صحيح فان استوجب العقد برئ المطلوب من الالف لنمام البيع بينهما وتقرر وجوب الثمن عليه وصارت الدنانير على المطالب الاول الي شهر من يوم استوجب العقد لانه شرط فى الدنانير أجل شهر واشترط الاجل لتأخير المطالبة وتوجه المطالبة عليه بعد سقوط الخيار وانما يمتدر التداء الاجل من ذلك الوقت ولو كان له عليــه عشرة دنانير فصالحه منها على ثوب واشترط المطلوب الخيار ثلاثا ودفع اليه الثوب فهلك عنده في الثلاث فهو ضامن لقيمته وما له على المطلوب كما كان لان المطلوب بائع للشـوب وهلاك المبيع في مدة خيار البائع مبطل للمقد والمبيع في يد المشترى في مدة خيار البائع مضمون بالقيمة لانه في معنى المقبوض على جهة الشراء . ولو كان لرجل على رجلين دين فصالحاه على عبد على انه بالخيار ثلاثا فأوجب الصلح على أحدها ورد على الآخر كان له ذلك لأنه مشتر للعبدمنهما وقد شرط كلواحد منهما له الخيار في النصف الذي باءه منه فكان له الرد على أحدهما في نصيبه دون الآخر بخــلاف ما اذا كان الدين لرجلين على رجل فصالحهما على أنهما بالخيار ثلاثة أيام لانهما في معني المشتريين للعبد منه وأخذ المشتريين لاينفرد بالرد بخيار الشرط عندأ بي حنيفةرحمهالله وقد بيناه في البيوع ولو كان لرجل على رجل دين فصالحه على عبــد واشترط الخيار ثلاثا فضت الثلاثة ثم ادعى صاحب الخيار الفسخ في الثلاثة لم يصدق الاببينة لان السبب الموجب لتمام المقد قدوجد وهو مضي مدة الخيار قبل ظهور الفسخ ومدعى الفسخ يدعى مالا يقدر على انشائه في الحال فلا يقبل ذلك الا ببينة فان أقام بينة على الفسخ وأقام الآخر البينة على أنه قد أمضى في الثلاثة أخذت البينة للفسخ لأنهما كانا بالخيار لان مدعى الفسخ هو المحتاج الى أقامة البينة وهو المثبت لعارض الفسخ وذلك خلاف ما يشهد الظاهر مه فكان الاخذ ببينته أولى وقع فى بعض نسخ الاصل أخذبينة امضاء الصلح وهذا غلط وان صحفوجهه ان في بينة امضاء الصلح أنبات الملك فيما وقع عليه الصلح وقد بينا شبهة اختلاف الروايات فى نظير هذا في البيوع من الجامع وان اختلفا في الثلاثة فالقول قول الذي له الخيار أنه وجد فسخ لانه أقر بما علك انشاءه في الحال فلا تتمكن المهمة في اقراره والبينة بينة الآخرأنه قد وجب لأنه هو المحتاج الى اسقاط الخيار وفي الصلح على الانكار اذا شرط المدعى عليه الخيار ثم فسخ العقد بخياره فالمدعى يعودعلى دعواه ولا يكون ما صنع المدعي عليه افرارا منه لان الصلح البات أقوى من الصلح بشرط الخيار وقد بينا أن اقدامه على الصلح البات

لايكون اقرارا فعلى الصلح بشرط الخيار أولى وخيار الرؤية في الصلح بمنزلته في البيع لان ما وقع عليمه الصلح من العين مبيع ومن اشسترى شيئًا لم يره فهو بالخيار اذا رآه واذا ادعى رجل على رجل ألف درهم فصالحه منها على عدل زطى فقبضه ولم يره ثم صالح عليه القابض آخر ادعى قبله دعوى أو قبضه الآخر ولم يوه فللآخر أن يرده على الثانى اذا رآه فلم يرضه لانه بمنزلة مشترى شي لم يره وليس للثاني أن يرده على الاول ان قبله نقضاء قاض أو بغير قضاء لاز خياره قد سقط حين ملكه من غيره باعتبار أنه عجز عن رده محكم الخيار وخيار الرؤمة كخيار الشرط لايمود بمد ماسقط محال وقد بينا أن الصلح من الدعوى ليس باقرار فبعد الرد بخيار الرؤية أعما يعود المدعي على دعواه وفي حكم الرد بالميب المصالح عليه كالمبيم أيضاً يرد بالعيب اليسير الفاحش يرجع في الدعوى ان كان رده بحكم أو بغير حكم ولو ادعى رجل قبل رجل مائة درهم فصالحه على أمة على الانكار وقبضها فولدت عنده ثم وجدها عوراء لم يستطع ردها لحدوث الزيادة المنفصلة بمدالقبض من المين ولكنه يكون على حجته فيها يصيب المور من المائة فاذا أقام أو استحلف المدعى عليه فنكل أو أفر يرجم عليه بنصف المائمة لان المين من الآدى نصفه واو ادعى عليه كر حنطة قرضا فصالحه منه على ثوب من غير أن يقر بذلك على أن زاد الآخر عشرة دراهم وتقابضا تبل أن يتفرقا فقطم الثوب قيصاتم وجد به عيبا ينقصه العشرة فانه لا يستطيم الرد لما أحدث فيمه من القطم ولكن يرجع بحصة الغير وذلك غير مانقــده وهو درهم واحــد فيكون على حجته في عشر الكر فيستوفى ذلك ان أتى بالبينة أو استحلف صاحبه فنكل ولو ادعى عليه مائة درهم فلم يقر بها فصالحه منها على كر ودفع اليه الـكر على أن زاده الآخر عشرة دراهم الىشهر فهوجائز لانه اشترى الكر بالعشرة وبما ادعاه وهو المائة في زعمه وذلك صحيح فان وجد بالكرعيبا ووجد به عنده عيب وكان عيبه الاول ينقصه العشرفانه يبطل من العشرة الدراهم التي عليه درهم ويكون على حجته في عشر المائة لان حصة السب من البدل هذا وهذا عند تعذر الرد يرجم بحصة العيب من البدل ولو صالحه من المائة على كر حنطة ودفعهاليه أوعلى عشرة دراهم الى شهر من غير اقرار ثم وجد بالكر عيبا وقد حدث به عنده عيب وكان العيب الاول ينقصه العشر فهو على حجته في عشر تسعين درها لان المدعي بتي حقـه في عشرة دراهم وأجله في ذلك الى شهر وأنما صالحه على كر حنطة بما زاد على العشرة الى تمامالمائة

وذلك تسمون درهما فمند تعدر الرد بالعيب يرجع نجصة العيب من البدل فلهذا كان على حجته في عشر تسمين درهما وقيل ينبغي أن لا يجوز هذا الصلح عند محمد رحمه الله لانالصلح على الانكار مبنى على زعم المدعي وفي زعمه انه اشترى الحنطة بتسمين درهما وشرط له التأجيل في عشرة دراهم سوى الثمن الى شهروذ لك شرط منفمة لأحد المتعاقدين لا يقتضيها المقد فيكون مفسدا للعقد والله أعلم

### -ه ﴿ باب الصلح في الدين ﴾

(قال رحمه الله) واذا كان لرجل على رجل دين الى ســنة فصالحه على ان أعطاه مه كفيلا وأخره به الى سنة أخرى فهو جائز لان المطلوب أعطاه بما عليه كفيلا والطالب أجله الى سنة أخرى وكلواحد منهما صحيح عندالانفراد فكذلك اذاجم بينهما ولاتمكن هذا معنى معاوضة والكفالة بالاجل لانالكفالة أنما تصح بقبولالكفيل سواء سأل المطلوب ذلك أو لم يسأل والتأجيل نثبت حقا للمطلوب فلا تتحقق ممنى المعاوضة بينهما وكذلك لو كان به كفيل فأبرأه على أن أعطاهم كفيلا آخر وأخره سنة بعد الأجل الاول لانابراء الكفيل الأول يتم بالطالب والتأخير بايجاب الطالب ذلك للمطلوب ولا يتمكن معنى المعاوضة فيه لما كان تمام كل واحد منهما بشخص آخر ولو صالحه على أن يعجل له نصف المال على أن يؤخر عنه مابتي سنة بعد الاجل كان ذلك باطلا لان المطلوب أسقط حقه في الأجل في نصف المال وشرط على الطالب التأجيل فيما بتي سنة أخرى فهذا مبادلة الأجل بالأجل وهو ربا وكذلك كل مايمجل مؤجلا تأخير شي آخر معجلاً أومؤجلا فهو فاسدلما فيهمن معاوضة الأجل بالأجل ولو كان المطلوب قضى الطالب المال قبل حله ثم استحق من يده لم يرجم عليه حتى يحل الاجل لان القبض انتقض في المستحق من الاصل وسقوط الاجل كان في ضمن التعجيل بتسليم المال اليه واذا ثبت في ضمن غيره ببطل ببطلانه فلهذا كان المال عليه بعد الاستحقاق الى أجل وكذلك لو وجدزيونا أو نبهرجة أوستوقا أما في الستوق فظاهر لانه يتبين أنه لم يكن موفياله حقه فيتي المال عليه الى أجله وفي الزبوف والنمرجة قدانتقض قبضه بالرد وسقوط الاجل كان باعتبار قبضه وهو دليل أبى حنيفةر حمةالله علمما في أن الرَّد بعيب الزيافة ينقض القبض من الاصل عنزلةالاستحقاق حين عاد الاجل ولكنهما

يقولان تحن نسلم هذا الا أنا تجعل في الصرف والسلم اجتماعها في مجلس الرد كاجتماعها في مجلس العقد وذلك لا يتحقق في حكم سقوط الاجل وعند رد الزيوف رجوعه بأصل حقه وهو ثمن المبيع وقد كان أصل حقه مؤجلا فلهذا رجع به بعد حله أيضا وكذلك لو باعه به عبدا أو صالحه منه على عبد وقبضه ثم استحق أو وجد حرا أو رده بسيب نقضاء قاض فالمال عليه الى أجله لان بهذه الاسباب ينتقض العقد من الاصل وكذلك لو طلب اليه أن يقيله الصلح على ما كان من الاجل فاقاله أو رده بميب بغير قضاء فالمال عليه الى أجله لان الاقالة ان جملت فسخا عاد المال الى أجلهوانجمات كمقد مبتدا فقد شرطالتأجيل في البدل فيكون مؤجلا والرد بالعيب بغير قضاءقاض بمنزلة الاقالة وان لم يسم الاجل فالمـال حال لان الاقالة والرد بالعيب بغير قضاء قاض بمنزلة البيع المبتدا فآنه يعتمد التراضي ومطلقه يوجب المال حالا فان قيل الاقالة فسيخ في حقهما وعود الأجل من حقهما قلنا هو فسخ في حقهما فيما هو من أحكام ذلك البيم فأمافيما ليس من أجكامه فهو كالبيع المبتدا والاجل في أصل الدين لم يكن من أحكام هذا البيع بينهما فالاقالة فيــه كالبيع المبتدا وقد قررنا هــذا المعنى فيما أمليناه من شرح الزيادات ولو كان بالدين كفيل لم يعد المال على الكفيل الأأن يكون رد العبد بالعيب بقضاء قاضلان الرد بالقضاء فسنخ من الاصل ولم يثبت المال على الكفيل لان هذا دين آخر سوى ماكفل به فهذا مثلهولو كان به رهن وهو فى يدالطالب حين رد بالعيب كان رهناعلي حاله بالماللان البيم قد انفسخ برد العبد وأنما يرجع الطالب بالدين الذي كان له عليه وقد كان الرهن محبوسا عنده بذلك الدين فيبتى محبوسا على حاله لان الشراء بالدين مثله ولو كان للطالب على المطلوب ألف درهم من عمن مبيع ومائة دينار من عن مبيع الى أجل فعجل له المائة الدينار على أن أخر عنه الالف الى سنة فهذا باطل لانه أسقط حقه في الاجل في الدنانير عوضاعماأجله الآخر من الدراهم ولو قال أعجل لك الالف درهم على أن تؤخر عنى الدنانير سنةأخرى فهذا جائز لان له أن يأخذ الالف عاجلا فانما أجله في الدنانير خاصة وليس بمقابلة اسقاط الآخر أجله شيُّ ولو صالحهمن الدين المؤجل على أن جعله حالًا فهو جائز وهو حال وليس هذا صلحا وانمـا هذا اسقاط من المطلوب حقه في الأجل والأجل حقه فيسقط باسقاطه وكذلك لو قال أبطلت الاجل الذي في هذا الدين ان تركته أو جملته حالا فهذا كله اسقاط منه للاجلان قال قد برئت من الاجل أوقال لاحاجة لي في الاجلوهذا ليس بشي والاجل

على حاله أما في قوله لا حاجة لي في الاجل فانه غير مسقط للأجل لان الانسان وديكون حقه قائمًا وان كان هو لامحتاج اليه فاظهاره الاستغناء عنه لايكون اسقاطا للأجل ومعنى قوله لاحاجة لي في الاجل أني قادر على أداء المال في الحال وبقدرته على الاداء لايسقط الاجل وقوله قد برئت من الأجل عنزلة قوله أبرأت الطالب منه وذلك لغو فان الاجل حق المطلوب من حيث أنه يؤخر المطالبة عنه ولكن لايستوجب به شيئًا في ذمة الطالب فابراء الطالب وليس له في ذمة الطالب شيء يكون لنوا مخلاف قوله أبطلت الأجل فذلك اسقاط منه لحقه وتصرف منه في المال الذي في ذمته مجعله حالا وليس يتصرف في ذمة الطالب بشئ فلهذا كان صحيحا ولو ادعى عليه ألف درهم فأنكرها ثم صالحه على أن باعه مها عبدا فهو جائز وهذا اقرار منه بالدين بخلاف قوله فصالحتك منها وقد تقدم بيان هذا الفرق أن البيع لفظ خاص بمليك مال بمال فاقدام المدعى عليه على البيع يكون افرارا منهانه يملكه العبد بالمالالذي عليه وذلك اقرار منهبالمال فأما الصلح نتمليك المال بازاء اسقاط الدعوى والخصومة فلا يكون اقرارا حتى لو قال صالحتك من حقك على أن لك هذا العبد كان افرارا بحقه أيضا ولو صالحه من الدين على عبد وهو مقر به وقبضه لم يكن له أن سيمه مرايحة على الدين والصلح مخالف للبيع يمني لو اشترى بالدين العبـدكان له أن بيعه مرابحـة لان مبنى الشراء على الاستقصاء فلا يمكن فيـه شبهة التجوز بدون الحق ومبنى الصلح على الاغماض والتجوز بدون الحق فيتمكن فيه شبهة الحط وبيع المرامحة مبنى على الاحتياط والشبهة فيما هو مبنى على الاحتياط يعمل عمل الحقيقة ولو ادعى على رجل كر حنطة قرضا فجحده فصالحه فضولي على أنه اشتراه منه بتصييره دراهم ونقدها اياه كان الصاح باطلا لان الشراء تمليك مال عال فيصير المصالح مشتريا الدين من غير من عليه الدين وذلك باطل ولو لم يشتره ولكن صالحه منه على عشرة دراهم ودفعها اليه فهو جائز لانه التزم المال عوضا عن اسقاط المدعي حقه قبل المدعى عليه وذلك صحيح وانما أوردنا هذه الفصول لايضاح الفرق بين لفظ البيم ولفظ الصلح واذا كان لرجلين على رجل ألف درهم من ثمن مبيم حال فأخر أحدهاحصته لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله وجاز في قول أبي يوسف ومحمد رحمها الله وبأخذ الآخر حصته ولا يشاركه المؤخر في القبوض حتى عضى الأجل فحينشذ يكون له أن يشارك القابض في المقبوض وجه أولمها أن المؤخر تصرف في خالص نصيبه ولا ضررعلي شريكه

في تصرفه فينفذ تصرفه كالشريكين في العبد اذا باع أحدهما نصيبه أو وهبه وهـذا لان التأجيل في اسقاط المطالبة الى مدة ولو أسقط حقه في المطالبة منصيبه لا الي غاية بأن ابرا عن نصيبه كان صحيحا فاذا أسقط مطالبته الىغاية كان أولى بالصحة ولواشترى أحدهمانصيبه على عين أو قبـل الحوالة بنصيبه على انسان كان صحيحاً لما أنه متصرف في خالص نصيبـه فكذلك اذا أجل نصيبه ولو أقر أحد الشريكين بأن الدين مؤجل الى سينة وأنكر صح أقرار المقر في نصيبه فكذلك أذا أنشأ التأجيل لان الاقرار لا يصح فيما هو حق للغير مع تمكن النهمة فيه وذلك لانه لا علك تحصيل مقصوده بالانشاء ولما صح اقراره هناعرفنا أنه يصح تأجيله ولأ بي حنيفة رحمه الله في المسئلة روانتان احداهما ان تأجيله يلاقي بعض نصيب شريكه وهو لا علمكه بالاتفاق وبيان هذا ان أصل الدين يبقى مشتركا بعد التأجيل ولا يمكن أن يجعل تأجيله مضافا لنصيبه خاصة الا بعد قسمة الدين وقبل القبض لايجوز لان الفسمة تمييز ومافى الذمة لايتصور فيه التمييز وفى العين القسمة بدون التمييز لا تحصل فانه لو كان بين رجلين صبرة حنطة فقال اقتسمنا على أن هـذا الجانب لي والجانب الاآخر لك لايجوز وهذا لان في القسمة تمليك كل واحد منهما نصف نصيب شريكه عوضا عما يملكه عليه وتمليك الدين من غير من عليه الدين لايجوز وانما قلنا ان هذا قسمة لان نصيب أحدهما يصير مخالفا لنصيب الآخر في الوصف والحكم في القسمة ليس الا هــذا والدليل على أن تأجيله يصادف بعض نصيب شريكه أن الآخر اذا فبض نصيبه ثم حل الأجل كان للمؤخر أن يشاركه في المقبوض ويكون ما بتي مشتركا بينهما والباقي هو ما كان مؤجلا ولو ســلم للقابض ما قبض واختار اتباع المديون ثم نوى ماعليه كان له أن يرجع على القابض فيشاركه في القبوض باعتبار أن نصف المقبوض حقه وانمــا يسلمه له بشرط أن يســلم له مافي ذمة المديون فاذا لم يسلم رجع عليه وبهذا الفصل تبين فساد مذهبهما فانه بعد التأجيل اذا لم يكن للمؤخر أن يطالب بنصيبه فكيف يكون للآخر أن يقبض شيئامن نصيبه وان جمل الاآخر قايضًا لنصيب نفسه كان ذلك قسمة فينبني أن لايكون للمؤخر أن يشاركه بعد حلول الأجل وان جعل قابضا لبعض نصيب المؤخر فاذا لم يكن للمؤخر أن يطالب بنصيبه قبل حلول الاجل لا يكون ذلك لغيره بطريق الاولى وهذا مخلاف مالوأ براه عن نصيبه لانه لاسبق نصيبه بمدالا براء وانما القسمة مم بقاء نصيب كل واحد منهما بخلاف البيع في نصيب أحدهما

من المين فانه لا يلاقي شيئا من نصيب شريكه بدليل أنه لايشاركه في الثمن وبخلاف مااذا استوفى أحدهما لان القسمة هناك باعتبار اختلاف المحل فنصيب المستوفي لم يبق في ذمــة المديون وكذلك اذا اشترى بنصيبه أو صالح أو قبل الحوالة فيه فقدوجد اختلاف المحل واذا أقر أحدهما أن المال كله مؤجل فاقرار المقر حجة فى حقه وهو يزعم أن الدين كله مؤجل فلا يتحقق معنى القسمة باعتبار زعمه وانما لا يظهر حكم الاجل فى حق الآخر لقصور الحجة عنه لا لان نصيبه غير مؤجل في حق المقر ولا يكون في اعمال اقر اره في نصيبه معنى قسمة الدين مخلاف النسأ والاجل حتى لو أقر أحـدها ان نصيبه مؤجل فهو على الخلافأيضا والطريق الآخر أن في تصرف الآخر أضرارا لشريكه وأحد الشريكين أذا تصرف في نصيبه على وجه يلحق الضرر بصاحبه لم ينفذ تصرفه فيحق شريكه كما لو كاتب أحدالشريكين العبد كان الآخر أن يبطل المكاتبة وبيان ذلك أن مؤنة المطالبة بجميم الدين على شريكه لانه يؤخر نصيبه حتى يستوفى الآخر نصيبه فاذا أجل الأجل شاركه فى المقبوض ثم يؤخر نصيبه مما بتي حتى يستوفي الآخر نصيبه فاذا أجل شاركه في المقبوض فلا يزال نفعل هكذا حتى تكون مؤنة المطالبة في جميع الدين على شريكه وفيـه من الضرر ما لا يخفى وبه فارق الابراء لأنه ليسفى تصرفه هناك اضرار لشريكه لانه لايشاركه فما يقبض بعد ذلك وكذلك استيفاء نصيبه أو الشراء منصيبه أو الصلح أوقبول الحوالة ليس فيــه اضرار بالشريك واذا أقر أن الدين مؤجل فهو غير ملحق الضرر بشريكه ولكن في زعمه أنالشريك ظالم في المطالبة ولا يسنقل له على المطلوب حتى يحل الاجل فيكون هو فى المطالبة ظالما مانزمامؤنة المطالبة باختياره فلهذا يصبح افراره في نصيبه ولو صالح أحد الشريكين المديون على مائة درهم على أن أخر عنــه ما بقي من حصته لم بجز التأخير في قول أبي حنيفة رحمه الله وما قبض فهو ينها نصفان لان المقبوض جزء من دين مشترك حقها فيه سواءوعندهما تأخيره فيا بقي صحيح والمقبوض بينهما نصفان أيضا لانهحين قبضه كان حقهما فىالدىن سواء فصار المقبوض الينهما نصفين فتأخير أحدهما مابقي منحقه لايغير حكمالشركة بينهما فى المقبوض لانالتأخير لاعس المقبوض وكذلك لو كانا شريكين شركة عنان وكلواحد منهما لاعلك التصرف في نصيب صاحبه من الدين عنزلة الشريكين في الملك فأماالمتفاوضان فتأخير أحدهما جائز على الآخر لانالتأخير منصنع التجار وكلواحدمنهماقائم مقام صاحبه فيما هو من صنع التجار

ولو أقر أحد الشريكين في الدين وهو ألف درهمانه كان للمطلوب عليه خمسائة درهم قبل دينهما فقد برئ المطلوب من حصته بطريق المقاصة عنزلة مالو أمرأه ولا يكون لشريكه عليه شئ لان المقر صار قايضاً منصيبه من الدين ما كان عليه لا مقضيا فان آخر الدينين قضاء عن أولهما لان القضاء لايسبق الوجوب وأنما يشاركه الاخر فمانقبض فاذا لم يصر لهذا الطريق قايضا شيئًا لايكون للآخر أن يشاركهفيه كما لو أبرأ دمن نصيبه أو وهبه له وكذلك لو جني عليه عمدا دون النفس جنابة يكون ارشها خسمائة أوصالح منجناية عمدفيها فصاص على ذلك لآنه ماصارمستوفيا شيئا مضموناأو شيئا قابلا لاشر كةواعاصارمتلفا لنصيبه فلا يكون للاخرا أن يرجع عليه بشئ ولوغصب أحد الشريكين من المدنون مايساوي خمسائة فهلك في مده فللآخر أن يرجع عليه بمائة وخمسين لانه صار قابضا بنصيبه مالا مضمونا وضمان الغصب يوجب الملك في المضمون فكأنه استوفى نصيبه ولان المدنون يكون قابضا لنصيبه بطريق المقاصة لان دنه يكون آخر الدنين ولوحرق أحدهما ثوبا للمديون يساوي خمما لة فكذلك الجواب فى قول محمدر حمه الله لأنه بالاحراق صار قابضا متلفا للمال ويكون ذلك مضمو نافيكون كالغصب والمدبون صار قابضا لنصيبه بطريق المقاصة فيجمل المحرق مقضيا وقال أبو بوسف رحمه الله لايرجع عليه بشئ لأنه متلف لنصيبه عا صنع لاقابض والاحراق انلاف ويكون هذا نظير الجناية وقد بينا أنه لو جني أحدهما على المديون حتى يسقط نصيبه من الدس لم يكن للآخرأن يرجع عليه بشئ فكذلك اذا جني على ماله بالاحراق ولو صالحه على مائة درهم على أن أبرأه ممابقي منحصته بعد قبض المائة أو قبل قبضها كان لشريكه أن برجع عليه بخمسة اسداس المائة لان الباق من دينه على المدنون مائة ونصيب شريكه خسمائة فالمقبوض يكون مقسوما بينهما على مقدار حقهما بخلاف مااذا أجل فيما بقي على قولهما لان التأجيل لايسقط نصيبه من الدين وان تأخر حق المقبوض فلهذا بقي المقبوض بينها نصفين ولوكان قبض المائمة وقاسمهما شريكه نصفين ثم أبرأه مما بقى له كانت القسمة جائزة لاتعاد لان عند تمام القسمة كان حقها في ذمة المديون سواء فسقوط ما بتي من نصيب أحدهما بالابراء لا يبطل تلك القسمة بعد تمامها ولو كان لرجلين على رجل حنطة قرض فصالحه احدهما على عشرة دراهم من حصته فهو جائز ویدفع الی شریکه ان شاء ربع کر وان شاء خمسة دراهم لانه بهـذا الصلح صارمستوفيا لنصيبه فللآخر أن يطالبه بنصف نصيبه وهو ربع كركما لو استوفاه

حقيقة وهذا لان الصلح يصحح بطريق المبادلة ما أمكن ومبادلة الكر بمشرة دراهم صحيحة الا أن مبنى الصلح على الاغماض والتجوز بدون الحق فمن حجة المصالح مبادلة الكر بعشرة دراهم صحيحة الآأن يقول انما توصلت الى نصيبي لأنى تجوزت بدون حتى فان أردت أن تشاركني فتجوز بما تجوزت به لادفع اليك نصف ماقبضت وهي خمسة دراهم فلهذا كان الخيار لقابض الدراهم في ذلك ولو باعه حصة من الطعام بعشرة دراهم ضمن لشريكه ربع الكر ولا خيار له في ذلك لان مبنى البيع على الاستقصاء فيصيرهو بطريق البيع كالمستوفى بجميع نصيبه لشريكه نصفه ولان البيع عقد ضمان فيصلح أن يكون موجبا لشريكه عليه ضمان نصف نصيبه والصلح عقمه تبرع فلا يكون موجبا للضان على المتبرع الاأن يلتزم ذلك باختياره ثم في الشراء اذا رجع بربع الكر فما بتي في ذمــة المطلوب وذلك نصف كر يكون مشتركا بينهما كما لو قبض أحدهمانصيبه وشاركه الآخر فيه ولو كان عبد بين رجلين باع أحدهما نصيبه من رجل بخمسمائة وبإع الآخر نصيبه منه بخسمائة وكتبا عليمه صكا واحدا بألف ثم قبض أحبدهما منه شيئا لم يكن للآخرأن يشاركهفيه لان نصيبكل واحد منهما وجب على المطلوب بسبب آخر فلا نثبت الشركة بينهما بأتحاد الصك كما لو أقرضه كل واحد منهما خسمائة وكتبا بالألف صكا واحدا وكذلك لو باعاه صفقة واحدة على أن نصيب فلان منه مائة لان تفرق التسمية في حق البائمين كتفرق الصفقة بدليل أن للمشترى أن لا يقبل البيع في نصيب أحدهما وكذلك لو اشترط أحدهما أن نصيبه خسمائة مخية وشرط الانخر خسائة سوداء لان التسمية تفرقت وينني نصيب أحدهما عن نصيب الآخروصفا فأما اذا باعاه صفقة واحدة بثمن واحد فأيهما قبض من ذلك شيئا شركه الاخر فيه لانه دين وجب لمما بسبب واحدبدلا عماهو مشترك بينهما فلا تقبض أحدهما شيئا الا بشركة الآخر لان المقبوض إماأن يكون عين ما كان في الذمة أو بدلا عنه وحكم البدل-حكم المبدل ولو كان لرجلين على رجل ألف درهم بخية فصالحه أحدهما من نصيبه على خسمائة زيوف أو على خسمائة سود كانالشر يكه أن يأخذ منه نصفها لان ثبوت حق المشاركة له باعتبار قبضه فانما ننظر الى صفة المقبوض فيشاركه فيه ويأخذمنه نصفه وهذا لان المستوفي أنميا وصل الى حقه لانه تجوز بدون حقه فعلى الآخر أن يتجوز به اذا أراد مشاركته لان مشاركته لاتكون الا بعد رضاه نقبضه وعند الرضا يصير كأنهما قبضاذلك واذا كان لرجلين على رجل كرحنطة فصالحه

أحدهما عن نصيبه على كر شعير وقبضه وأعطى شريكه ربع كر حنطة ثم وجد بالشعير عيبا النقصه العشر وقد حدث به عنده عيب آخر فانه يرجع بنصف عشر كر حنطة وهو حصة الميب فيكون ذلك له خاصة لانه غرم بدل هذا المقبوض لشريكه فان هــذا المقبوض مدل عن هذا الجزء الفائت بالعيب وقد غرم لشريكه حصة ذلك فيكون له خاصة واذا اشترى الرجل من الرجل ثوبا بفرق بثمن جيد بغير عينه ثم صالحه من الثمن على فرق زيت ودفعه اليه في الحجاس جاز لان الموزون بمقابلة الثوب يستحق ثمنا اذا كان بغير عينه والاستبدال قبل القبض جائز واذا تمين في المجلس بالقبض فهو كالممين عنمه المقد واذا صالح الرجل الرجل من دعواه على كر حنطة وسـط ثم صالحه من ذلك الكر على كر شعير بغير عينــه وافترقا قبل القبض لم يجز لانه دين بدين ولو كان الشمير بمينه جاز لان الافتراق حصل عن عين مدين وذلك جائز فيما سوى عقد الصرف ولو كان لرجلين على رجل ألف درهم لأحدهما ومائة دينار للآخر فصالحاه من ذلك كله على ألف درهم وقبضا لم يجز بخلاف ما اذا كان المال لواحد فيناك يصير مبر أا من أحد المالين مستوفيا للآخر فأمكن تصحيح المقد بطريق الاسقاط وهنا لايتأتى ذلك لانهما صالحاه على أن يكون الالف لهما فلوأجزنا ذلك قسمنا الدراهم بينهما على ألف درهم ومائة دينار فيكون الألف درهم بأقل من ألف درهم وذلك ربا وكذلك لو كان لأحدهما عليه كر حنطة وللآخر كر شعير قرض فصالحاه على كر حنطة فهو باطل لانا لوجوزناه لم يكن بد من قسمة المقبوض على قيمة كر حنطة وقيمة كر شمير بينهما وقبضت الحنطة دون كياما وذلك ربا ولو صالحاه على مائة درهم وقبضاها قبل أن يتفرقا جاز وتقسم المائة بينهما على قيمة الحنطة والشعير لانهما كالبائمين منه الحنطة والشمير بمائة درهم والبدل يقسم على قيمة المبدل ولو كان لرجلين على امرأة ألف درهم فنزوجها أحدها على حصة منها فهو جائز ولا يرجع صاحبه عليه بشئ لأنه لم يقبض بحصته شيئا مقبوضا بقبل الشركة فأنه يملك به البضع والبضع ليس بمال منقوم ولا يكون مضمونا على أحد فلا نقبل الشركة فهو كالجنابة التي تقدمت وروى بشير عن أبي يوسف رحمه الله ان للآخر أن يشاركه فيضمنه نصف نصيبه من الدين لان النكاح أنما ينعقد بمثل تلك الحسمائة والصداق لا مجب بالعقد ويكون ما لا مثقوما ثم يصير الزوج مستوفيا لنصيبه من الدين بطريق المقاصة لان آخر الدينين دين المرأة فنصير هي قاضية به نصيب الزوج من الدين

وكذلك لو كان لامرأتين على زوج احداها ألف درهم فاختلمت منه فليس للأخرى ان ترجع عليها بشي لانها لم تقبض شيئا ولو كان تزوجها أحدهما على خسمائة ثم قاصها بحصته من الالف أو لم يقاصها رجع عليه شريكه عائتين وخمسين لانه صار مستوفيا نصيبه بطريق المقاصة ثم تتبع انها بخمسائة ولو طلقها قبل أن يدخل بهارجع عليهاعا ثتين وخمسين لتنصف الصداق بالطلاق قبل الدخول ويتبعانها بخسمائة أيضا فيكون عليها سبعائة وخمسون فما خرج من ذلك كان بينهما على حساب ذلك أثلاثا ولو كان لرجلين على رجل ألف درهم فقال له أحدها قد برئت الي من خسمائة فهذا اقرار بالقبض ولشريكه أن يأخـذه بنصفها لانه قد أقر ببراءته بفعل مبتدا بالمطلوب متحتم بالطالب وذلك بطريق الايفاء فكان هـذا واقراره باستيفاء نصيبه سواء وكذلك لو استأجر منه أحدها دارا محصته منها وسكنهافهو بمنزلة القبض أو استأجر بنصيبه عبدا للخدمة أو أرضا للزراعة لان المنافع مال في حكم العقد وهي بالاستيفاء تدخل في ضان المستأجر بمنزلة المشترى ولو اشترى أحدهما بنصيبه شيئا كان ذلك بمنزلة القبض وللآخر أن يرجع عليه بنصف نصيبه فكذا هذا وروى ابن ساعة عن محمد رحمه الله أنه قال هذا اذا استأجر أحدهم الخمسمائة ثم أصاب قصاصاب صيبه فأما اذا استأجر بحصته من الدين لم يكن للآخر أن يرجع عليه بشئ وجعل هذا بمزلة النكاح لان المنفمة ليست عال مطلق فاذا كان بدل نصيبه المنفمة لايضمن باعتباره مالامطلقا لشريكه والله تعالى أعلم بالصواب

## - ﴿ بَابِ الصَّاحِ فِي السَّلَّمِ ﴾

(قال رحمه الله) واذا صالح الرجل من السلم على ماله لم ينبغه أن يشترى به شيئاحى يقبضه عندنا وقال زفر رحمه الله لا يشترط ذلك لانه ليس له وجه رده بسبب القبض فيجوز الاستبدال به كالمفصوب والمستقرض وهذا لان اقالة السلم فسخ وليس بمقد مبتدأ بينهما بدليل أنه لا يستحق قبض رأس المال في الحجلس والدين بالدين حرام فاذا كان فسخا وجب بدليل أنه لا يسبب القبض لا بسبب عقد السلم ولكنا نقول قد ثبت بالنص أن رب السلم منوع شرعا من أن يأخذ غير رأس المال وغير المسلم فيه فلو جوزنا الاستبدال بعد الاقالة أدى الى ذلك وانما لا يجوز الاستبدال بالمسلم فيه قبل الاقالة بهذا المهنى لما فيه من تفويت

القبض المستحق بالعقد فالابراء عن المسلم فيه يصح بالاتفاق وهذا المني موجود في الاستبدال برأس المال بمد الاقالة فيكون ذلك فاسدا شرعا فان كان رأس مال السلم عوضا فصالح عليه ثم هلك قبل أن يقبضه فعلى المسلم فيه قيمته لان الاقالة لا تنقض بهلاك رأس المال قبل الفسخ فان اقالة السلم بمدما صح لا تحتمل الفسخ لان المسلم فيه كان دينا وقد سقط بالاقالة والساقط متلاش لا يتصور عوده ولهذا لوأراد فسخ الاقالة لم يملكها ولو اختلفا في أسالمال بمد الاقالة لم يتخالفا فاذا ثبت أن الاقالة بانية بمد هلاك الموض قلنا تمذر رد المين مع بقاء السبب الموجب لارد فتجب قيمته كالمفصوب وكذلك لو هلك قبل أن يتناقض السلم لان مالا يمنع بقاء الاقالة لا يمنع ابتداء الاقالة وهذا لان السلم في حكم بيع المعاوضة فان المسلم فيه بيع وهو قائم عمله بعد هلاك رأس المال وهلاك أحــد العوضين في المعاوضة لا عنع الأقالة ابتداء وبقاء فان كان للسلم كفيل يبرأ الكفيل حين وقع الصلح على رأس المال لان الاصيل برئ عن المسلم فيه لانه لو كان بدلا عنه لم تصبح الاقالة فان مبادلة الدين بالدين حرام لكنه دين اخر لزم الاصيل ولم يكه فيل به الكفيل ولا يجوز الصلح من السلم على جنس آخر سوى رأس المال لانه استبدال بالمسلم فيه وذلك فاسد والاصل فيه حديث أبي سميد الخدري رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا أسلمت في شئ فلا تصرفه في غيره ولو كانالسلم كر حنطة فصالحه منه على نصف كر حنطة على أن أبراه مما بتى جاز لان هذا حط ولا ابراء عن جميع المسلم فيه صحيح في ظاهر الرواية لانه دين لايستحق قبضه في المجلس وقد بيناه في البيوع فكذلك الابراء عن بعضه وكذلك لو كان السلم كر حنطة جيدة فصالحه على كر ردى الى شهر لان رب السلم تبرع بالتأجيل بعد ماحل حقه وتجوز بدون حقه أيضا وذلك مندوب اليه قال صلى الله عليه وسلم لصاحب الدين أحسن الى الشريك ولو كان السلم كر حنطة ردينة فصالحه على كر جيدة على أن يزيده رب السلم درهما في رأس المال لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وجاز في قول أبي يوسف رحمه الله اذا نقده الدراهم قبل أن يتفرقا وقد بينا هذه الفصول في كتاب البيوع في الحط والزيادة في المكيل والموزون والمذروع الا أن قول أبي بوسف رحمه الله لم يذكر في كتاب البيوع وانحا ذكر هنا فأما المسائل فهي التي ذكر ناها في البيوع أعادها هنا ولو كان المسلم فيه كر حنطة الى أجل والثمن دراهم أو شئ بنير عينه فاصطلحا على ان زاده الذي عليه السلم نصف كر

حنطة الى ذلك الاجل لم تجز الزيادة لانها لو جازت كانت يرأس مال دبن ببتدئ عقد السلم برأس مال هو دين لا يجرز فكذلك الزيادة ولهــذا لم تجز الزيادة في الثمن بمد هلاك المبيع اعتبارا لحالة الزبادة بحالة ابنداء العقد وعلى المسلم اليه أن يردثك رأس المال الى رب السلم وعليـه كر حنطة تام في قياس قول أبي حنيفة رحمـه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمها الله ليس عليه رد شيُّ من رأس المال لانه ما حط شيئا من رأس المال انما زاده في المسلم فيه ولم تُنبت تلك الزيادة فبقي جميع رأس المال عما بله الكر والمقد في جميع الكرباق فلا بجبرد شي من رأس المال وأبو حنيفة رحمه الله يقول الزيادة في المقود عليه حال قيام المقد وبقاء الممقود عليه صحيح كما في بيع الدين وانما تمذر اثبات الزيادة هنا لأنه دين بدين فاذا لم تثبت الزيادة في المسلم فيه باعتبار هذا المعين وجب رد الدين الذي بمقابلة هذا لانه لو "ببت هـــذه الزيادة ألحقت بأصل المقد ويصير كأنه أسلم عشرة دراهم فى كر حنطة ونصف ثم أبطلا العقم في نصف الكر فيجب رد حصته من رأس المال وهو الثلث واقدامه على هذه الزيادة اخر اج الثلث من رأس المال حتى يكون بمقابلة البكر فاذا لم يكن جمله بمقابلة نصف الكرجمل حطا ليحصل مقصوده وهو اخراج الغبن من العقد وادخال الرخص فيــه وهــذه المسألة نظير ما ذكرنا في المتاق فيما اذا قال لعبده وهو أكبر سنا منه هذا ابني لميمتن عنــدهما لان ماصرح به صار لغوا لم يثبت به شي آخر وعند أبي حنيفة رحمـه الله يجعل ذلك عبارة عن الاقرار بالمتق مجازا فهنا أيضا تحصيل الزيادة في المسلم فيه عبارة عن حق حصته من رأس المال فجاز وان كان السلم عشرة دراهم في رأس المال جاز لان الممقود عليه قائم في الذمة فتجوز الزيادة في السلم ملتحقة بأصل المقد ثم مجلس الزيادة فيما زاد كمجلس العقد في رأس الماللانهاوجبت في هذا المجلس فيشترط قبضها قبل أن تنفرقا فان تفرقا قبل أن يقبض العشرة بطلت حصمها من الكركما لو كانت الزيادة مذكورة في أصل العقد فتفرقا قبل قبضها فان كان السلم ثوبا يهو ديا قدحل فصالحه على نصف رأس المال وعلى أن يعطيه نصف الثوب جاز عندنا لانهما تقايلا السلم فى النصف وذلك جاثز اعتبارا للبعض بالكل وفيه يقول ابن عباس رضى الله عنهما ذلك المروف الحسن الجيل فان أناه ينصف ثوب مقطوع لم يجبر على أخــذه لانه في حال قيام العقد في الكل لو أتاه بالثوب مقطوعا نصفين لم بجبر على أخذه فكذلك بعد الاقالة في النصف وهذا لان القطع في الثوب عيب فكما استحق صفة السلامة في جميع الثوب بالمقد

يستحقهافى النصفالذي بقى فيهالعقدفلا يجبر علىأخذ ثوب مقطوع ولكنه تأيد بثوب صحيح فيكون له نصفه ويكونان شريكين فيه ولو كان السلم الى أجل فصالحه على أن يأخذ نصف رأس المال ويناقضه السلم ويمجل له نصف السلم قبل الاجل جاز النقض في نصف رأس المال ولم يجز التعجيل لان الصلح على رأس المال اقالة وقد شرط في الاقالة تعجيل النصف الآخر واسقاط المسلم اليــه حقه في الاجل وهو شرط فاسد الا أن الاقالة لاتتعلق بالجائز من الشروط ولهذا لا يشترط فيها تسمية البدل فالفاسد من الشروط لابطلها وأما شرط التمجيل في النصف الآخر فباطل لانه مقابلة الاجل بشئ مما عاد اليه المسلم فيــه أو بمنفعة حصلت له بالاقالة في النصف وذلك باطل فيكون الباقي عليه الى أجله ولو كان أســـلم كر حنطة الى رجل فصالحه على أن زاده في الاجل شهرا على ان حط عنه من رأس المال درها وردعليه الدرهم لم يجز لانه مقابلة الاجل بالدرهم المردود وذلك ربا ولو كان حالا فرد عليه من رأس المال درهما على أن الكرعليه كما كان أو على أن أخره شهرا كان جائزا أما اذا شرط أن الكر عليه كما كان فهو غير مشكل لان المسلم اليه حط درهما من رأس المال ولم يشرط لنفسه عقابلته شيئا وانما الاشكال في قوله أو على انه أخره شهرا فان كان المراد على أن أخر المسلم فيه عنه شهرا فهو غلط لانه مقابلة الاجل بالدرهم الذى رده عليه وذلك ربا وانكان المرادمنه على ان أخره بالدرهم المحطوط شهرا فهذا صحيح لان المحطوط واجب رده باعتبار القبض فيجوز التأجيل فيه كالمفصوب المستهلك وهو الظاهر من مراده لأنه قال وكذلك لو افترقا قبل أن يقبض الدرهم فبه تبين أن المراد بيان أن المحطوط لايجب قبضه في المجلس ويجوز التآجيل فيه واذا اصطلحا على أن يرد عليه رأس المال وهي جارية قدولدت عند المسلم اليه فانه يأخذ قيمتها يوم دفعها اليه لان الزيادة المنفصلة متولدة من عينهاومثل هذه الزيادة تمنع فسخ العقد على العين لان الولديبقي فضلا خاليا عن المقابلة فيكون ربا وقد بيناه فى البيوع الاأن الاقالة لا تبطل بالشرط الفاســد واشتراط ردعينها بعــد الولادة بشرط فاسد لا يمنع صحة الاقالة وبعد صحتها بجب ردقيمتها يوم قسطها لتعذر ردعينها وكذلك لوقتل الولد فأخذ أرشــه لان قيام بدله في يده كقيام عينه وان كان الولد مات كان له أن يأخذ الجارية لان المانع كان هو الزيادة وقد فات من غير صنع أحد فصار كأن لم يكن فان كانت الولادة بقبضها كاذلرب السلم الخياران شاءأخذهاوان شاءأخذ قيمتها يوم دفعها بمنزلة

مالو تعيبت عنده بميب آخر وهذا لان تعذر الرد بمدالنقصان فحقرب السلم فاذا رضي به جازرده فأما بعد الزيادة بعد الرد فحق الشرع وهو معنى الربا فلا يسقط ذلك برضا رب السلم بها ولو لم تكن ولدت ولكنه جني عليها فاخذ أرش الجناية لم يكن فرب السلم الاقيمتها لان الارش بدل جزء من عينها فهو عنزلة الزيادة المنفصلة المتولدة من العين ولوكان المسلم اليه باعها لرب السلم ثم صالحه على رأس المال فعلى المسلم اليه قيمتها يوم قبضها بمنزلة مالو باعها من غيره وكذلك لووهبها لهعني عوض فالهبة بشرطالعوض بعدالتقابض كالبيع وانوهبها بغير عوض ففي القياس كذلك بمنزلة مالو وهبها من غيره وفي الاستحسان لايرجع بشئ ا لان ماهو المقصود له عند الاقالة قد حصل له قبل الاقالة وهو عود رأس المال اليه مجانا فلا يستوجب عند الاقالة شيئا آخر كمن عليه الدين المؤجل اذا أجل نم حل الاجل بخلاف البيع فهناك لم يحصل مقصوده لان رأس المال مايسلم لهالابعوض غرمه من ماله وهذا نظير مابيناه فى الصداق اذا كان عينا فوهبته للزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها واذا كان السلم حنطة رأس مالهامائة درهم فصالحه على أن يردعليه مائتي درهم أومائة وخمسين درهما لم يجز لان هــذا استبدال وليس باقالة فانه يسمى فيه مالم يكن مذكورا في العقد والصلح انما يكون اقالةاذا كان على رأس المال فاذا كان على شي آخر فهو استبدال والاستبدال بالمسلم فيه باطل وان صالحه على مائة درهم من رأس ماله فهو جائز لان حرف من هنا صلة فيبتي الصلح على مائة | درهم رأس ماله وذلك اقالة وكذلك ان قال خمسين درهما من رأس مالك فهو جائز لانه لم يذكر فيــه مالم يكن مســتحقا بالعةد فيكون اقالة فان قال مائتي درهم من رأس مالك فهو باطل لان رأس المال دون الماثنين فحين ذكر في الصلح ما لم يكن مذكورا في العقد كان ذلك استبدالًا للمسلم فيــه واذا كان بعض ماهو مذكور في العقد فهو اقالة صحيحة وشرط ترك بعض رأسالمال له باطل والاقالة لاتبطل بالشرط الفاسد واذا سلم الرجل الى رجل ثوبا في | كر حنطة وفيه المسلم اليه ثم ان المسلم اليـه ســلم ذلك الثوب الى آخر ثم صالحه الاول على رأس المال ثم صالح الثاني الثالث على رأس ماله فرد عليه الثوب لم يرده على الأول ويأخذ منه الأول قيمته لان الاول صالحـه على رأس المال والثوب خارج عن ملك فيجب عليــه بهذا الصلح رد قيمته ثم عاد اليه الثوب بملك مستقبل في حق الاول على ماعرف على أن الاقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع جـ ديد في حق غير هما وفي حق الاول عاد الثوب بملك

مستقبل فلهذا يأخذ قيمته ولا سبيل له على عينه كما لو اشتراه الثاني من الثالث فان اصطلحا كان له ذلك لان رأس ماله بعينه وهو عائد اليه بطريق الفسخ في حقه وانما جعل الاقالة بمنزلة البيع الجديد فى حق غيره لدنع الضرر فاذا وقع التراضي عليه فقد أندفع الضرر فهذا لان الاستبدال انما لا يجوز لمافيه من أخذ رأس المال وغيره المسلم وذلك لا يوجدهنا فانما يأخذ رأس ماله بمينه وان كان عوده اليه بحكم ملك جديد وهذا لانالاقالة فسخ في حق المتعاقدين لتراضيهما عليه واذا رضي الاول بذلك كان فسخا في حقه أيضا وهذا بخلاف مااذا قضي القاضي له بالقيمة قبل أن يصالح الثاني مع الشك لان حقه هناك تقرر في القيمة بقضاء القاضي فلا يمود في المين بمد ذلك وان قدر على رده وفى الاول لم يتقرر حقه فى القيمة بقضاءالقاضى فيعود التمين اذا وقع التراضي عليه كما في المفصوب الآبق اذا عاد لان هناك بعــد قضاء القاضي لو اصطلح على أخذ العبد جاز بطريق أنه بدل عن القيمة التي قضي بها القاضي وهنا لايجوز لان القيمة التي قضي بها الفاضي رأس مال السلم والاستبدال برأس المال بعد الاقالة لايجوز بالتراضي وكذلك لو كان الاوسط قبل الثوب بنير حكم بعيب بعــد الصلح الاول أو قبله لان تبوله بالسيب حكم بمنزلة الاقالة ولو رد عليه بعيب بقضاء قاض ثم ناقض الاقل رده بعينه لان الرد بقضاء القاضي فسخ من الاجل أعاد اليه الثوب على الملك الذي كان له قبل ملك الثاني فهو وما لو صالح الاول على رأس المال قبل العقدالثاني سواءولو كان ناقضه السلم قبل أن يرد عليه الثوب فقضي له بقيمته ثم رد الثوب عليـه بميب بقضاء القاضي كان عليه قيمته بسبب المنافضة لأن القيمة تقررت عليه بقضاء القاضي فلا يسقط عنه بمود رأس المال اليه بعد ذلك على أى وجه عاد ولكن الثوب رد عليه بالعيب بسبب هو فسخ من الاصل فيكون له ان يرده بالعيب على بائمه ويأخذ قيمته وانما رده بالعيب لدفع الضرر عنه وأخذ القيمة لان مناقض السلم عقد الرد فبطل ولما صار رأس المــال هو القيمة التي قبضها بتي هنا الثوب ثوبا بنفسه أن يسلم اليه على رد السلم وقد تعذر رده اليه سليما فيلزمه قيمته كما في الصداق اذا رد بعيب فاحش يؤخذ قيمته من الزوج ولو كان وهبه ثم اشتراه أو ورثه ثم أقاله السلم كانعليه قبمة الثوب لانه عاد اليه الثوب بملك متجددبالشراء وفي الوراثة كذلك لان الوارث مخلف المورث في الملك والملك الذي كان للمورث كان ملكا متجددا سوى المستفاد بعقد السلم فيخلفه الوارث في ذلك الملك واختلاف سبب الملك باختلاف العين لأنه

عاد اليه عين آخر فلمذا لزمه عنه د الافالة قيمة الثوب ولو رجم في الهبة ثم ناقضه السلم رد عليه بعيبه لان الرجوع فسخ الهبة سواءحصل بقضاء أو بغير قضاء وانما يعوداليه الملك الذي كان قبل الهبة واذا مات رب السلم أو المسلم اليه ثم صالح الحي الوارث ومامًا جيمًا ثم صالح الوارث على رأس المال جاز لان الوارث خلف المورث فيما كان له والصلح على رأس المال اقالة تستفاد بالملك دون المقد ( ألا ترى ) أن الوكيــل بالشراء لا يملك الاقالة بمدالشراء والموكل يملكها لان الملك له فاذا كان الوارث قاعًا مقام المورث في الملك قام مقامه في الاقالة أيضا واذا صالح رب السلم المسلم اليه على أن يرد عليه رأس المال وبعض المسلم فيه لم يجز لان هذا استبدال المسلم فيه فان عقابلة نصف المسلم فيه نصف رأس المال وهو قد صالحه على أن يرد عليه بمقابلة نصف المسلم فيه جميع رأس المال فيكون هذا استبدالا وذلك باطل ولو كان رأس المال ثوبا فصالحه على أن ابراه عن الطمام على أن يرد عليه رب السلم خمسة دراهم فهذا باطل أيضا لان السلم فيه يأخذ الخمس أيضا بغير شي أعطاه اياه فان الطعام قد سقط عنه كله ومثل هذا يكون رباواذا كان رأس المال عرضا فصالحه فباعه المسلم اليمه من رب السلم بطمام مثل طمامه أو أكثر جازوان رب السلم بائع لذلك المرض وقداشترىبعدالسلم بمثل ما باعه أو باكثر وذلك جائز وان باعه بأقل لم يجز لانه اشترى ما باع بأقل مماياع قبل تقد السلم وهو السلم فيه فنيرجا تزلانه استرباح على مالم يدخل في ضمانه وقد بيناه في البيوع وكذلك لو كان ذلك بطريقة الصلح واذا كان رأس المال شاة فأصاب المسلم اليه من لبنها وصوفها وسمنها ثم صالحه على رأس المالجاز وعليه ثمنها لمكان الزيادة المنولدة من العين كما في الولدالذي قدمنا قال الأأن يرضى ربالسلم أن يأخذ الشاة بمينها ومراده اذا لم تكن الزيادة قاعة ولكن المسلم اليه هنااستهلكها فان لم يجب عليه عوض بالاستهلاك فيكون هذا بمنزلة نفويته جزأ من عينها وذلك يمنع رد عينها بعد الاقالة الا أن يرضى بهرب السلم فهذا مثله وكذلك لو كان نخلافاً كلمن ثمرته مخلاف الولد الذي أعتقه فهناك ولاء الولد باق له والولاءأثر من آثار الملك فيكون بقــاؤه كبقاء ملكه في الولد فيمنع رد عينها وان رضي رب الســـلم بهـــا رهنا بعد الاستهلاك لم يبق شيء من الزيادة فوزان هذا من ذلك أنه لو قتل الولد ولو كان عبدا فأكل من غلنه ثم صالح على رأس المال كان عليه أن يرد العبد ولا يرد الفلة لان الفلة ليست متولدة من المين وقد بينا الفرق بينهاوبين الزيادة من المين في البيوع قال فاذا كان

السلم فاسدا فلا بأس بأن يشترى برأس ماله مايشاه بدا بيدكما يشترى بالعرض لان المسلم فيه مع فساد المقد غير مستحق فما بقي من رأس المال لا يكون بدلا من المسلم فيه ولا هو مستحق بقيـة السلم أنما هو بمنزلة قرض أقرضه والاستبدال ببـدل القرض جائز بخلاف الاستبدال برأس المال بعد الاقالة في باب السلم لان المقبوض كان مستحقا بعقد القبض وكان السلم بدلاً عن المسلم فيه فلا يجوز الاستبدال فيه بعد الفسخ كما لابجوز الاستبدال في المسلم فيه ولا برأس المال قبل الفسخ واذا كان للمتفاوضين سلم على رجل فصالحه أحدهماعلى رأس المال جاز لان الاقالة من صنع التجار وأحدالمتفاوضين في صنع التجار قائم مقام صاحبه وكذلك شركاء المنان لان الصلح عن المسلم فيه على رأس المال اقالة وأحد الشريكين يملك ذلك في حق شريكه كما في الاقالة في بيع المين لو اشترياعبدا ثم أقال أحدهما المبيع من البائع جاز ذلك على شريكه لانأ كثر ما فيه أنَّ الاقالة بمنزلة بيع جديد وكل واحد من الشريكين علك ذلك وكذلك يملك الاقالة والصلح على رأس المال في السلم ولو أمر رجل رجلا فأسلم له في كر حنطة ثم صالح الذي ولى السملم على رأس المال جازعليه ويضمن كر سلم للآمر في قرل أبي حنينة وفي قول أبي يوسف رحمها الله لايجوزصلحه على رأس المــال وقد بيناهـذا فى البيوع أن الوكيل بالسلم اذا أبرأ المسلم اليه جاز فى قولهما وكان للا مر مشل طعامه وفى تول أبي يوسف رحمه الله لا يجوز وكذلك اذا أبرأهلا بطريق الصلح على رأس المال وهذا بخلاف الوكيل بالشراء اذا أقال البيع لان المشـترى هناك صار ممـلوكا للموكل بمينه واقالة الوكيل تصادف محلا هو حق غيره بغير أمره فأما المسلم فيه فهو دين واجب بالمقد والعاقد فيه لغيره كالعافد لنفسه (ألا ترى) أن حق القبض اليه على وجه لا يملك الموكل عزله عنمه والدين في الذمة ليس الاحق المطالبة بالسلم فتصرفه من حيث الاقالة اسقاط لذلك وهو حق الوكيـل فلهذا صح ولكن اذا قبضه تعين المقبوض ملكا للآمر فاذا أقره عليـه كان ضامنا له مثله ولو كان الآمر هو الذي صالح الطلوب على رأس المال وقبضه جاز بمنزلة ما لو أبرأه لا بطريق الصلح وهذا لانه يصير المقبوض ملكاله بالقبض وقد بينا أن ملك الاقالة باعتبار ملك المقود عليه وباعتبار المال ملك المقود له عليــه فان المقبوض في عقدالسلم عين ماتناوله المقد لاغيره فلهذا صحت الاقالة عن الموكل فصار الحاصل أن الاعتبار حال الديذية هو حق الوكيل لانه مختص بالمطالبة والقبض وباعتبار حال العينةهو حق الموكل فتصح الاقالة

والابراء من كل واحد منهما باعتبار أن تصرفه يلاقى محلاهو حقه واذا أسلم رجلان عشرة دراهم في كر حنطة فنقد هــذا من عنده خمسة وهذا منعنده خمســة ولم يخلطا العشرة ثم صالح أحدهما على رأس ماله وأخذه فهو جائز ولا يشركه الآكخر فيه في قول أبي يوسف رحمه الله لان أصل رأس المــال لم يكن مشتركا بينهما ولم يذكر قول أبي حنيفة ومحمدر حمعها الله في هذا الكتاب وقد ذكر في كتاب البيوع أن الصلح من أحد ربي السلم يتوقف على اجازة الآخر عندهما فمن أصحابنا رحمهم الله من يقول هذا على الخلاف أيضا اذ لا فرق بين أن يكون رأس المال الذي نفــداه مختلطا أو غــير مختلط ومنهم من بقــول بل جو ابعما هـنا كجواب أبي بوسف رحمه الله وهذا لاختلاف الطرق لهما في تلك المسئلة فعلى الطريق الذي قلنا ان وجوب المسلم فيهباعتبار عقدهما وكلواحد منهمافيه كشطرالعلة الجواب فى الفصلين واحد وعلى الطريق الذي قانا ان تجويز صلح أحدهما يؤدى الىأن يبطل حق رب الســلم عن المسلم فيه ويتقرر في رأس المال ثم يمود في المسلم فيه هذا الجواب قولهم جميعا لان ذلك أنما يتحقق باعتبار مشاركة الساكت مع المصالح في المقبوض وليس لهحق المشاركة هنا اذا لم يكن بينهما شركة فيما نقسدا من رأس المسال ولو لم يأخذه من رأسالمال وقبض شيئا من السلم شاركه صاحبه فيمه لان طعام السلم وجب بالعقد مشتركا بينهما والعقد صفقة واحدة فيشارك أحدهما صاحبه فيما يقبض من الدين المشترك واذا أسلم الذميان الى ذى فى خمر ثم أســلم أحدهما بطلت حصته من السلم ورجع اليه رأس ماله لان اسلامه يمنعه من قبض الخر بحكم السلم ( ألا ترى ) أن الحمر لو كانت مبيما عينا بطل العقد باسلامه قبل الفبض فاذا كانت مماوكة بالمقد دينا أولى فان صالح من رأس ماله على طعام بعينه أو الى أجل لم يجز لان أصل السلم كان صحيحا فانما عاد اليه رأس المال بعد صحة السلم ببطلان العقد فهو بمنزلة مانو عاد اليه بالاقالة وقد بينا أن الاستبدال بالمــال بعد الاقالة لانجوز ولو توى لنصراني مال من هذا السلم كان له أن يشارك المسلم فيما قبض من رأس المال لان أصل رأس المال كان مشتر كا بينهما وقد عاد الى أحدهما بصفة بطريق لا يمكن رده وهو الاسلام فيكون للا خر حق المشاركة معه في المقبوض اذا توى ماله على المسلم اليه من الحمر لان سلامة المقبوض له كانت بشرط أن يسلم مابقي من الحمر للآخر وهو بمنزلةدين مشــترك بين اثنين اذا صالح أحدهما المديون على شيَّ وأجاز الآخر البـاع المديون بنصيبـه ثم توى ما عليـه فانه يكون له أن

يشارك صاحبه فيما قبض فهذا مثله ولو أعتق نصراني عبدا نصرانيا على خر ثمأسلم أحدهما فعليه قيمة نفسه في قول أبي حنيفة رحمه الله الآخر وهو قول أبي يوسف رحمه الله وفي القول الأول وهو قول محمد رحمها الله عليه قيمة الحمر وهدذا بناء على مسئلة كتاب البيوع اذا أعتق عبده على جارية فاستحقت الجارية أو هلكت قبل التسليم لان هذا تعذر تسليم الحمر باسلام أحدهما بعد صحة التسمية فهو بمنزلة ما لو تعذر بالهلاك أو الاستخلاف والرد بالميب قال وكذلك الخلع والنكاح والصلح عن دم العمد وقد بينا هـذا في كتاب النكاح ان عند أبي يوسف رحمه الله اذا أسلم أحدهما فله مهر مثلها وعند محمد رحمه الله لها قيمة الحمر والخذير وأبو حنيفة رحمه الله يفرق بين المين والدين والحمر والخنزير ولو أسلم نصراني خرا الى نصراني في حنطة وقبض الخرثم أسلم أحدها لم ينتقض السلم لان الاسلام طرأ بعد قبض الحرام وانما بقي من حكم العقد قبض الحنطة والاسلام لا يمنع من ذلك ولو صالح المسلم منهما على رأس ما له لم يجز لان رأس المال خمر والمسلم ليس من أهل أن يملك الخر بالعقد ولا بالفسخ ( ألا ترى ) أن نصرانيا لو باع نصرانيا جارية بخمر وتقابضا ثم أسلم أحدهما ثم تعاملا لم يجز فكذلك في السلم اذا صالحاعلي رأس المال وهذا كما لا يتملك المسلم الحُمْرِ بالعقد والفسخ لا يملك قيمتها وبه فأرق مالو هلك رأس المال ثم صالحه عليه لان هناك تصحيح الاقالة على قيمتها ممكن وأنها مال متقوم فى حقـ وهنا يتمذر تصحيح الاقالة على قيمتها لان الخر ليست بمال متقوم في حق المسلم واذا أسلم نصراني الى نصراني خنزيرا في خمر وقبض الخنزير واستهلكه ثم أسلم أحدهما انتقض السلم لان الحرام مملوك بالعقد غير مقبوض حين طرأ الاسلام وعليه قيمة الخنزير لان الخنزير ليس من ذوات الامثال وحين استهلكه كان هو مالا متقوما في حقهما فيحول حكم رأس المال الى قيمته (ألا ترى ) أنهما لو تقايلا قبل الاسلام وجب رد قيمة الخنزير وكذلك اذا أسلم أحدها حين انتقض به السلم يخلاف الاول فان الخر من ذوات الامثال ولو استها كمها ثم تقايلا قبل الاسلام كان الواجب الرد مثل تلك الخر والاسلام يمنع استحقاق تلك أو قيمتها بالاقالة للمسلم واذاصالح الكفيل بالسلم الطالب من السلم على ثوب والسلم حنطة لم يجز لان رب السلم بهذا الصلح يصير مملكا الحنطة من الكفيل بالثوب واذا كان تمليك المسلم فيه من المسلم اليه بعوض لا يجوز فمن غيره أولى ثم هذا على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ظاهر لأنه لو صالح الكفيل على رأس

المال لم يجز عندهما فاذا صالحه على شئ آخر أولى وعند أبى يوسف رحمه الله يجوز صلحه مع الكفيل على رأس المال لانه قائم مقام المسلم اليه مطاوب بطعام السلم كالمسلم اليه وصلحه مع المسلم اليه على غير رأس المال يكون استبدالًا ويكون باطلا فكذلك صلحه مع الكفيل ولو صالح الكفيل رب السلم على أن زاده رب السلم درهما في رأس المال وقبضه لم يجز لان أصل الطمام المسلم في المسلم اليه والكفيل مطالب به فلا عكن اثبات هذه الزيادة على أن يملكها المسلم اليـه لانه ليس لأحد ولاية ادخال الشي في ملكه من غير رضاه ولان رب السـلم ماأوجب له الزيادة انمــا أوجبها للـكفيل ولا يمكن اثباتها للـكفيل لان الزيادة ملحقة بأصل الدقد وبأصل العقد لا يجوزأن عملك شيئا من رأس المال بالشرط ممن لايجب عليه شيَّ من أصل طمام السلم وليس فى ذمة الكفيل شئ من أصل طمام السلم فلهذا لا تُثبت الزيادة على أ الكَفيل أن يرد الدراهم ولان الزيادة تثبت على أن يتنير بها وصف العقد والكفيل ليس بهاقد فلا بملك التصرف في وصف العقد وهو دليل أبي حنيفة ومحمدر حممها الله في أن الكفيل لايملك الصلمح على رأس المال لان ذلك فسخ للمقد واذا عقد لم يكن اليه تغيير وصف العقد فلايكون له ولاية فسخ المقد بطريق الاولى ولو قال الطالب للكنفيل قد أغلى على السلم فزاده الكفيل مختوم حنطة في السلم لم يجز ذلك كما لو زاده المسلم اليه ولم يحط به شيء من رأس المال لان الكفيل لاعلك حط شي من رأس المال فان رأس المال صار متحققاللمسلم اليه وليس الى الكفيل ولاية اسـةاط حقه وقد بينا أن الـكفالة بطعام السـلم لاغس رأس المال فلهذا لم يثبت حط شيء من رأس المال بزيادة الكفيل في طعام السلم ولو زاد رب السلم درهما على أن زاده الكفيل مختوم حنطة لم يجز ذلك أيضا لان كلواحد منهما على الانفراد لا يمكن تصحيحه ولا يمكن أن يجمل هذا ابتداء اسلام الدراهم في محتوم حنطة من المكفيل لانهما ذكرا ذلك على وجه الزيادة والزيادة تتبع الاصل فلو جعلنا هذا سلما مبتدأ كان أصلالازيادة فيكون غيرما أوجباه وذلك لايجوز ولوكان السلم ثوبا مرويا فأعطاه الكمفيل ثوبا أجود منه أو أطول منه على أن زاده رب السلم درهما لم يجز لان هذه الزيادة لا يمكن أثباتها على سبيل الالتحاق بأصل العقد لما قلنا ولا عكن اثبانها عقابلة الجودة أو زيادة الزرع لان رب السلم التزمها بيما لامقصودا بالمعاوضة وكذلك لو أعطاه ثوبافرد على الكفيل درهما لم يجز لان الكفيل لم يبايعه بشئ ولم يستحق عليه شيئا من المال فلا يمكن أن يجعل ذلك

حطا في حق الكفيل ولو كان السلم طمانًا فأعطاه الكفيل طمامًا فيه عيب على أن يردعايه درهما مع ذلك لم يجز لان هذا مع الاصيل لا يجوز على مابينا أن اقالة العقد في الوصف فكيف يجوز مع الكفيل ولو أعطاه طماما فيه عيب وتجوز به رجع الكفيل على المكنفول عنه بمثل ما كفل به لان بمقد الكفالة وجب للطالب على الكفيل وللكفيل على المطلوب حق مؤجل الى أن يقضي عنه ماالتزمه وقد فعل ذلك حين أعطاه جنسحته وتجوزهوبالعيب فيه فيرجم على المكفول عنمه بمشل ما كفل به ولو أوفاه الكفيل السلم في غير الموضع الذي شرط فقبله كان له أن برجم به على الاصيل في موضع الشرط لانه استحق بالكفالة عليـه مثل ماالتزم وماله حمل ومؤنة تختلف ماليته باختلاف المكان فقبول رب السلم منه فى غير الموضع المشروط عنزلة قبوله المعيب فيكون له أن يطالب الاصيل بما استوجبه عليه بالكفالةوهو النسليم في الموضم المشروط ولو صالحه الكفيل على أن يعطيه السلم في غير موضمه ويعطيه الآجر الى ذلك الموضع لم يجز الصلح ويرد الأجر ويرد الطعام حتى يوفيه عند الشرط كما لو كان هذا الصلح مع الاصيل وقد بيناه في البيوع ولوكان شرط عليهأن يوفيه اياهبالسواد فصالحه على أن يعطيه بالكونة ويأخذله كذا من الأجر لم يجز ذلك ويرجع عليسه بذلك ان كان دفعه كما لو صالح مع الاصيل على ذلك وهذا لانه يأخذ المسلم فيه مع الزيادة وتلك الزيادة خالية عن المقابلة واذا صالح الذي عليه أصل السلم الكفيل من الطعام على دراهم أو شمير أو ثوب فهو جائز لان مااستوجبه على المسلم اليه ليس بمستحق له بعقد السلم بل بعقد الكفالة والكفيل بالكفالة والاداء يصير كالمقرض لما أدى الى المسلم اليه والاستبدال ببدل القرض وبالدين الواجب بغير عقد السلم صحيح ثم ان كان صلحه بعد الاداء فهوضامن وان كان قبل الاداء فان أدى الطمام الى الطالب برئا جيمًا لحصول مقصود المطلوب وهو براءة ذمته بأداء الكفيل ولو أداه المكفول عنه رجم به على الكفيل لان مقصود المسلم لم يحصل حين احتاج الى أداء طعام السلم من ماله والكفيل بمنزلة المشترى منه لما أخذه ثم المقاصة بينهما أيما استوجب به الرجوع فيه فاذا أداه من مال نفسه لم تقع المقاصة فكان له أن يرجع على الكفيل به الا أن يشاء الكفيل أن يرد عليـه ما أخذه به منـه لانه أخذ بطريق الصلح وهو مبنى على التجوز بدون الحق وقد بينا نظيره فى سائر الديونواذا أسلم عشرة دراهم الى رجل فى كر حنطة الى أجل وقبضها ثم مرض ربالسلم وحل الطماموهو

يساوى عشرين درهما فتقايلا السلم ثم مات المريض ولا مال له غيره فان الاقالة تجوز في ثلث الكر ويرد على الورثة ثاشى رأس المآل وثلث الطمام لان المريض بالاقالة حابى بنصف ماله ولا يمكن تصحيح المحاباة فيما زاد على الثلث ولا وجه لازالةالمحاباة فى الزيادة بأن يغرم ذلك المسلم اليه من ماله لان فيه عود الزيادة على رأس المال من رب السلم بطريق الاقالة وذلك لا يجوز ولا وجه الى ابطال الاقالة لان اقالة السلم لا يحتمل التبعيض فيتعينالاطلاقالذي قلنا وهو تصحيح الاقالة في ثلثي الكر وابطالها في الثلث لانه لو كان للمريض سوى هذا عشرة دراهم لكانت الاقالة تصح في الكل فانه يسلم للورثة عشرون درهما والمحاباة بقدر عشره فيقسم الثلث والثلثان فالسبيل فيــه أن نضم مأعدمنا الى الموجود ثم ننظر الى ما عدمنا انه كم هو من الجملة فتبطل الاقالة بقدره والعشرة التي عدمنامن الجملة الثلث فنبطل الاقالة في ثلث الكر ونجوزها في ثامي الكر بثامي رأس المال فيحصل للورثة ثلث كر قيمته سنة وثلثان وثلثا رأس المسال ستة وثلثان فذلك ثلاثة عشر وثلث ويجعل للمسلم اليه ثلثاكر قيمته ثلاثة عشروثلث بستة وثلاثين فانما نفذ بالمحاباة له في ستة وثلاثين وقد سلم للورثة ضعف ذلك فينقسم الثلث والثلثان فان قيل كيف تبطل الاقالة في الثلث والاقالة في السلم لاناقض لها قلنا أعا ينفذ من تصرفات المريض ما يحتمل النقض بمد وقوعه فأما ما لا يحتمل النقض فالحكم فيه يثبت على سبيل التوقف كما قال أبو حنيفة ومحمــد رحمهما الله فى العتق وقد قررنا هـــذا الاصل فى كتاب العتاق والله أعلم بالصواب

#### - مركز باب الصلح في النصب كان

(قالرحمه الله) رجل غصب عبدا من رجل ثم صالحه صاحبه من قيمته على دراهم مسهاة حالة أو الى أجل فهو جائز بمنزلة مالو باع العبد منه شمن حال أو مؤجل جازسواء قل النمن أو كثر فان كان العبد مستهلكا فأقام الناصب البينة أن قيمته أقل مما صالحه عليه بكشير لم تقبل بينته في قول أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو بوسف رحمه الله تقبل بينته ويرد زيادة القيمة على الناصب ان كان العبد مستهلكا وقت الصلح وان كان قائما فالصلح ماض وأصل المسئلة أن الصلح عن المفصوب الحالك على أكثر من قيمته يجوز في قول أبي حنيفة ولا يجوز في قولما ومن أصحابنا رحم ما الله من يقول موضع الخلاف اذا كان العبد م آبقا فأما اذا كان

مستهاكما حقيقة فلا خلاف أن الصاح على أكثر من قيمته من النقو دلا يجوز حتى اذا تصادقا على أن ما وقع عليه الصلح أكثر من القيمة بجب رده ولكن اختلفا فيه فأبو حنيفة رحمه الله يقول لا أقبل بينة الغاصب على أن قيمته دون ماوقع عليه الصلح لان اقدامه على الصلح افر ار منه أن قيمته هذا القدار أو أكثر منه فيكون هو مناقضافي دعواه بعد ذلك ويكون ساعيا فى نقض ماتم به فلا يقبل ذلك منه وهما يقولان قد يخفى عليه مقدار القيمة فى الابتداء أو يعلم ذلك ولا يجد الحجة لغيبة شهوده فاذا ظهر له ذلك أوحضر شهوده وجب قبول بينسه على ذلك لانه يقصد به اثبات حقه في استرداد الزيادة كالمرأة اذا خالمت زوجها ثم أقامت البينة أنه كان طلقها زوجها ثلاثا قبل الخلع والأصح عندي أن هذا كله يخلف فان الصلح جائز عند أبي حنيفة رحمه الله على أكثر من قيمة المفصوب وان كان وستهلكا وتصادقا ان ما وقع الصاح عليــه أكثر من القيمة وعنــدهما لا يجوز وحجتهما في ذلك أن الواجب على الغاصب بعد هلاك العين القيمة وهي مقدرة من النقود شرعا فاذا صالح على أكثر منها من جنس النقود كان رباكما لو قضى القاضى بالفيمة ثم صالحه على أكثر من الفيمة والدليــل على أن الواجب هو القيمة وان ما يقع عليه الصلح بدل عن القيمة أنه لو صالحه على طعام موصوف في الذمة إلى أجل لا يجوز ولو كان مايقع عليه الصلح بدلا عن العبد لجازلان الطعام الموصوف بمقابلة العبد عنه وبمقابلة القيمة يكون مبيما وقاسا هذا بشريكين في عبداذا أعتى أحدهما نصيبه وهو موسر فيضمنه الآخر وصالحه على أكثر من نصف التيمة فانه لايجوز لان الواجب نصف القيمة شرعا وكذلك لو كان الممتق معسرا فصالح الساكت المبدعلى أن استسماه في أكثر من نصف القيمة لم يجز لهذا الممنى واذا قضى للشفيع بالشفعة بأكثر من الثمن الذي اشترى به المشترى فرضي الشفيع بذلك لم يجز لان العوض تقدر شرعا بما أعطاه المشترى فلم تجز الزيادة عليه ولا بي حنيفة رحمه الله طريقان أحدهما أن المفصوب بمد الهلاك باق على ملك المفصوب منه مالم يتضرر حقه في ضمان القيمة بدليل انه لو اختار ترك التضمين بقي المبــد مملوكا على ملكه حتى تكون المين عليه وان كان آنقا فماد من اباقه كان مملوكا له ولو كان اكتسب كسباكان له أن يأخذ كسبه ولو كان نصب سكة فيمقل بهاسيده بمدموته كان للمفصوب منه وأنما يملك الكسب بملك الاصل وهذا لأنه اذا أبرأ الغاصب من اباقه يجمل القول قول الفاصب ولان الفاصب هو المشتري للمبديهذا الصلح فاذا قال هو

عندى فقد أقر انه محل البيع وانه يصير قابضا له ينفس الشراء فيمكن تصحيح هذا الصلح بينهما شراء (ألا ترى) أن شراء الآبق لايجوز فان قال المشتري هو عبدي فقــد أخذته ثم اشتراه جاز فكذلك المفصوب قال واو غصبه كر حنطة ثم صالحه منه وهو قائم بمينه على دراهم مؤجلة فهو جائز لان الدراهم اذا نو بلت بالحنطة يكون ثمنا والشراء بالثمن المؤجل جائز فكذلك الذهب والفضة والموزونات كلها فأما اذا صالحه على مكيل فلا يجوز فيــه النسيئة لان الكل بانفراده يحرم النساء فان كان الطعام مستهلكا لم يجز الصاح على شي من ذلك نسيئة لأنه دين بدين ماخلا الطعام فان صالحه على طعام مثله الى أجل حالا فهو جائز لأنه تأجيل في ضمان المفصوب فان الواجب بهذا الاستهلاك ضمان المثل ولا يتمكن في هذا الصلح معنى المبادلة وكذلك لو صالحه على أقل منه فانه اسقاط ابعض الواجب وتأجيل فيبقى وان صالحه على أكثر منه لم يجز نسيئة كان أو حالاً لأجل الربا فالمصالح عليــه اما أن يكون عوضاً عن المستملك أو عن مثله فكيفها كان فالفضل ربا ولو غصبه كر حنطة وكر شــمير فاستهلكهما ثم صالحه على كر شمير الى أجل على أن أبرأه من الحنطة فهو جائز لانه أسقط حقه في الحنطة وأجله فيما عليــه من ماله لتغيير كل واحد منهما صحيح اذا أفرده فكذلك اذا جمع بينهما وكذلك اذا كان أحدهما قائما فصالحه عليه على أن أبرأه من المستهلك لانهمستوف عينحقه فى القائم مبرئا له عن ضمان المستهلك ولوغصبه مائة درهم وعشرة دنانير فاستهلكهما أثم صالحه منهما على كر حنطة بعينه ثم استحق الكراء ووجــد به عيبا فرده رجع بالدراهم والدنانير لان بالاستحقاق والرد بالميب انتقض الصلح وكان قد صحبطريق المعاوضة فأنما يرجم بعد انتقاضه بالعوض الذي كان حقا له وهو الدراهم والدنانير وان صالحه على خمسين درهما حالة أو مؤجلة فهو جائز لانه مبرى له عن الدنانير وعن بمض الدراهم ومؤجل له فيما بقى من حقمه فى الدراهم وكل ذلك مستقيم فان استحقت بعد ماقبضها أو وجدها زيوفا أو ستوقة رجع بمثلها ولو لم ينتقض الصلح لان صحته هنا بطريق الاسقاط دون المعاوضة فباستحةاق ما استوفى أو رده بعيب الزيافة لايبطل الابراء فيما ســوى ذلك وأعــا ينتفض القبض في المستوفى فيرجع بمثله وكذلك لو صالحه على وزن خمسين درهما فضة فصحة هذا الصاح بطريق الاسقاط لان المستوفى من جنس حقمه فلا يمكن تصحيح الصلح بطريق المعاوضة وكذلك لوغصبه مائة مثقال فضة تبرا وعشرة دنانير فصالحه على خمسين درهما

حالة أو مؤجلة فهو جائز اذا كانت الدراهم مثل الفضة بطريق الجودة في الاسقاط لبعض حقه وان كان خيرا منها لم بجز لان زيادة الجودة فيما وقع عليه الصاح عقابلة ماأسقط من الدنانير وبمض الدراهم وذلك ربا وهذا كله مخلاف ما سبق فيها اذا كانت الدنانير لانسان والدراهم لآخر فصالحاه على مائة درهم أو صالحاه على عشرة دنانير لم يجز وقد غلط فيه بمض المتقدمين من أصحابنا رحمهم الله فقالوا يجوز الصلح في الوجهين على أن يكونصاحب الدراهم مبرئا عن بعضحقه مستوفيا لما يخصه من الدراهم فان تصحيح الصلح مذاالطريق ممكن كما اذا كان المالان لواحــ ولكن الفرق بينهما واضح فان المالين اذا كانا لأننين فلا بد من قسمة ما وقع الصلح عليه بينهها على قدر ماليها واذا جعلنا صاحب الدراهم مبرثا عن بعض حقه لا يمكنه أن يزاحم صاحبه بما أبرأه عنه من العشرة فلا بد من اعتبار معني الماوضة في المالين ابتداء وباعتباره يظهر الربا ولا يوجد هذا المهني فما أذا كان المالان لواحد منهما فالهذا صح الصلح بطريق الابراء ولو غصبه كر حنطة فصالحه منه على نصف كر حنطة والمفصوب قائم بمينه أو صالحه على نصف الكر المفصوب ودفعه اليه واستفضل الثانى غير أن طعام الغصب لم يكن بحضرتهما حين اصطلحا فالصاح جائز حين لم يكن بحضرتهمافانا نجير الغاصب على رد المين في الحال وهو في حكم المستهلك من هذا الوجه فيمكن تصحيح الصلح بطريق الاسقاط كما لو كان الكر دينا فصالحه على نصفه ومااستفضل الغاصب واجب له أن يرده عنى المفصوب منه لانه غير ملكه ولا يتملكه الفاصب حقيقة بما جرى بينهما لان تصحيح ماجرى بينهما بطريق المعاوضة غير ممكن وبطريق الاسقاط لا يملك المين فلهذا يؤسربالرد وجيع ما يكال أو يوزن من الدراهم والدنانير في ذلك كالحنطة ولو غصب ألف درهم فأخفاها وغيبها عنه ثم صالحه على خسمائة أعطاها اياه من تلك الدراهم أو من غيرها أحببت له أن يرد الفضل كما في الاول لان الدراهم تتمين في الملك وفي البعض بحكم النصب والرد كالحنطة فان كانت الدراهم في يد الفاصب عيث يراها المفصوب منه والفاصب منكر للفصب أثم صالحه على خسمائة منها جاز وكذلك كل ما يكال أو يوزن لان الناصب بانكاره النصب بزعم أن المين ملكه والشرع جمل القول قوله فيتعذر على المفصوب منه أخذ عينه في الحكم ويكون بمنزلة المستهلك فيمكن تصحيح الصلح منهما بطريق الاسقاط فلهذا أمكن تصحيحه في الحكم ويكون يمنزلة المستهلك والمنكرآتم في الانكار والغصب فان وجد المغصوب منه بينة

على بقية ماله الذي في يده قضيت له به لانه لما وجدالبينة فقد عكن من استرداد العين وزال المني الذي لأجله كان في حكم المستهلك وتصحيح الصلح بطريق الاسقاط انمــا يكون في المستهلك لافى حقهما فلهذا لأيشاركه فيما قبضه ولكنه على حجته مع الفاصب ولوأذرجلين ادعيا في دار دعوى ميراثا عن أبيهما فصالح رب الدار أحدهما على مال لم يشركه الآخرفيه ان كان المصالح منكرا أو مقرا لانهما يتصادقان على أن المدعى ملكهما وان البائم لنصيبه وتصادفهما يكونحجة فيحقهمانم ذكر بعض مسائل الاكراهوأن الاكراه عندأبي حنيفة رحمه الله لا يكون الا من السلطان وعندهما يكون من كل متغلب تقدر على القاع ماهدده به والصلح في حكم الاكراه كالبيع فانه يمتــمد تمــام الرضا كالبيع وكما أن الاكراه بالجنس والمقيد بعدم الرضا في البيع فكذلك في الصاح ولو أن قوما دخلوا على رجل بيتا نهاراً وليلا فهددوه وشهروا عليـه السلاح حتى صالح رجلاعن دعواه على شئ فهذا الصلح ينبغي أن يجوزني قياس قول أبى حنيفة رحمه الله لانه ليس بسلطان والاكراه عنده لايتحقق الامن السلطان وكذلك لو أكرهوه على الاقرار فاقراره جائز عنده وعندهما ان كانوا شهروا عليه السلاح لم يجز صلحه واقراره لانه صار خائفا التلف على نفســه والسلاح مما لا يلبث وان كانوالم يشهروا عليه السلاح وضربوه وتوعدوه فان كان ذلك نهارا في المصر فالصلح جائز لانه يستغيث بالناس فيلحقه الغوث في المصر بالنهار قبــل أن يأتوا على أحد فالضرب بغير السلاح مما لايلبث عادة وان كان ذلك ليلا في المصر أو كان في الطريق غير السفر أو دارا لم يجز الصلح والاقرار لان اللبث بعيد فصار خائفا التلف على نفسه وكذلك اذا كان في بستان لايقدر فيه على الناس فهو والمناداة فيه سواء وكذلكالغوثوعلى هذا لو أنالزوجهو الذي أكره في ذلك انتصافه في الصداق لان الزوج ايس بسلطان فلا معتبر باكر اهه عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما المتبر خوفهما التلف كما ذكرنا قال ولو توعدها بالطلاق أو بالنزويج عليها أو بالتسرى لم يكن ذلك اكراها لانه ما هددها بفعل متلف أو مؤلم بدنها أنما ينمها بذلك والاكراه بمــذا القدر لا يتحقق وذكر في الاصل أذا كان المدعى رجلين فاكره السلطان المدعي عليه على صلح أحدهما فصالحهما جميما لم يجز صلحه مع من أكره على الصلح معه وجاز مع الآخر لانه أنشأ الصلح مع كل واحد منهما ابتداء وهو راضبالصلح مع أحدهما غير راض به مع الآخر لأجل الاكراه وهذا بخلاف مالو أجبره على أن نقر لأحدهما

بدين فأقر لهما بدين لم يجزالا قرار فى حق كل واحد منهما لان الاقرار اخبار منه عن واجب سابق ولم يصح فى حق من أكره على الاقرار له فلو صححناه فى حق الآخر فقبض نصيبه كان الآخر أن يشاركه فى المقبوض ولو قلنا لايشاركه كان هذا الزام شي سوى ماأقر به لان هذا اقرار بدين مشترك بينهما فلهذا لا يجوز الاقرار بخلاف الصلح فانه انشاء عقد عكن تصحيحه فى نصيب احدهما دون الآخر وهو نظير المريض اذا أقر لوارثه ولا جنبي عكن تصحيحه فى نصيب احدهما دون الآجنبي ولوارثه بثلث ماله جاز فى نصيب الأجنبي فهذا قياسه والله أعلم بالصواب

#### - 🎉 باب الصلح في العاربة والوديمة 👺 –

(قال رحمه الله ) واذا قال المستودع ضاعت الوديعة أو قال رددتها عليك فهومصــدق فى ذلك لكونه أمينافان صالحه صاحبها بمد هذا الكلام على مال لم يجز الصلح فى قول أبى يوسف رحمه الله وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والرواية في الاجير المشترك اذا ادعى الرد ثم صالح صاحبه على ماقال فالأجير عنده أمين كالمودع وقال محمدرهم التهالصلح صحيح والحاصل أن في هذه المسئلة ثلاثة أوجه (أحدها) أن يدعي صاحبها عليه الاستهلاك وهو ينكر ذلك وفى هذا يجوز الصلح والاتفاق لان صاحبها يدعي عليه دينا بسبب لوأتر به لزمه فهذاصلح مع الانكار وذلك صحيح عندنا (والثاني) أن يقول المودع قد هلكت أو رددتها ولا يدعي صاحبها عليه الاستهلاك واكمنه يكذبه فيمايقول ففي هذا خلاف كمابيناوجه قول محمد رحمهالله أن صاحبها يدعى عليه الضمان بالمنم بمد طلبه وذلك منه عنزلة الغصب ولو ادعى غصبا على انسان ثم صالحه على مال جاز الصلح بناء على زعم المدعى فهذا مثله لان النمن باق على المودع فهو بهذا الصاح بقي عليه بمال وذلك صحيح عندنا وأبو يوسف رحمه الله يقول المودع أمثل فيثبت مخسره ما أخل عن دعوى الرد أو الهلاك لان تأثير كونه أمينا في قبول قوله فصار ثيوت ذلك نقوله كثبوته بالبينة ولو ثبت ذلك بالبينة لم يجز الصلح بمد ذلك وتوجه اليمين على المودع لنفي التهمة عنه لان البراءة تظهر بخبره بدليل أنه لو مات قبل أن يحلف كانت البراءة تامةواذا ثبت حصول البراءة بخبره فهو كما لو أبرأ المفصوب منه الفاصب عن المستهلك ثم صالحه على مال وانمــا يجوز بالصلح فــداء اليمين التي هي حق المــدعي خلفا عمــا فوت

عليه المنكر للدعوى نزعمه وهذه اليمين ليست تنلك الصفة بل هي لنني النهمة ونفدي مثلها بمال كالمرأة اذا أخبرت بانقضاء العدة فالقول أولها مع اليمين ولو صالحها الزوج على مال لم يجز (ألا ترى) أنهذه اليمين تسقط عوته بخلاف عين المنكر في الدعوى والخصومات فان وارثه يقوم مقامه في ذلك حتى يحلف على العلم ولان المودع سلطه على الاخبار بالرد والهلاك فقوله في ذلك كهول المنكر ولوأفر المودع بذلك ثم صالحه لم يجز الصلح والمدر عن اليمين ماذكرنا \* (الثالث) فيما اذا قال المودع رددتهـا وقال المودع استهلكتها ثم صالحه على مال فغي قول أبي يوسف رحمه الله لايجوز هذا الصلح أيضا ذكره في رواية أبي حفصرحه الله فى الجامع وفى قوله الا بخر يجوز الصلح وهو قول محمدر حمه الله وجه قوله الاول ماذكرنا أن البراءة تحصل له يقوله رددتهـ ا وقوله في ذلك عنزلة قول صاحبها والحكوالثابت بخبره لا يبطل بدءوى صاحبها الاستهلاك فكما أن قبل هذه الدعوى لو صالح لم بجز الصلح عنه فكذلك بمد هذه الدعوى وجه قوله الآخر أن الرد وان ثبت مخبره فصاحبها مدعى عليه شيئا آخر للضمان وهو الاستهلاك فصار ذلك كدعوى مبتدأة عليه فيجوز أن يصالحه على مال (ألا توى )أن اليمين هنا على ما يدعيه صاحبها بخلاف الأول فهناك اليمين على المودع من الرد وأن هذه اليمين لاتسقط عوته ولكن محلف الوارث على علمه بالله مااستها كمتها كما يدعيه صاحبها مخلاف الاول وهذا لان البراءة تثبت نقوله رددتها لكونه أمينا وذلك في حكم القبض بجهة الوديعة \* وفي الفصل الاول لايدعي صاحبها لوجوب الدين عليه شيئا آخر وهذا يدعى ذلك قال وان جحد الطالب أن يكون المستودع قال هـذه المقالة قبـل الصلح فادعى المستودع أنه قد قالها فالصلح جائز وهذا التفريع على قول أبي يوسف رحمه الله خاصة فأما عند محمد رحمه الله فلافائدة في هذا الاختلافلانه لايجوز الصلح قبل هذه المقالة وبمدها وجه قول أبي يوسف رحمه الله أن افدام المستودع على الصلح طائما النزام منه للمال بسبب تصحيح ظاهر فهو يريد بها تفريع ذلك أن يبظل ما التزمه فيها فلا يقبل قوله في ذلك كالمرأة اذا اختلعت من زوجها بعد الطلاق الرجعي ثم زعمت أن عدتها كانت قد انقضت قبل الخلع لايقبل قولها فان أقام المودع بينة لهذه المقالة برئ من الصاح وان لم يكن له بينة فعلى الطالب اليمين لانه يدعى عليه وجوب رد المـال عليه فهو كالمختلعة اذا أقامت البينة على أن الزوج طلقها ثلاثًا قبل الخلم فان قيل هو مناقض في الدعوى هنا أيضًا شائع في بمض

ماقدتم به فينبنى أنه لا تقبل بينته ولا يحلف خصمه كالبائع اذا زعم أنه كان باع المين من فلان قبل أن بيمه من هذا المشترى بخلاف الخلع فان هناك هى مناقضة فى الدعوى أيضا ولكن البينة على الاطلاق مقبولة من غير الدعوى والجواب أن بقول هو غير مناقض فى دعواه لان قبوله الصلح لا يكون اقرارا منه بوجوب شئ عليه ولكنه بدى خلاف مايشهد له الظاهر لان المقود فى الظاهر محمولة على الصحة فلا بقبل قوله فى ذلك الا بالبينة وعند عدم البينة القول قول خصمه مع الهين لكون الظاهر حجة وشاهدا له وان كانت الوديمة قاعة بمينها وهى مائة درهم فصالحه منها على مائة درهم بعد اقرار أو انكار لم يجزاذا قامت البينة على الوديمة لانها عين في يد المودع فيكون الصلح عنها معاوضة ومعاوضة المائة بالمائتين باطل ولا يمكن تصحيحه بطريق الابراء والاسقاط لان العين لا يحتمل ذلك وان لم تقم بينة وكان المودع منكرا فالصلح جائز عند دعوى الدين عند انكار المودع وعجز المدعى عن الدار واله بمنزلة البيع فابذا صح العقد بدون الاضافة الى الوكل ثم المقصود من الصلح قطع المنازعة وقطع المنازعة وأجب ما أمكن باعتبار معنى البيع واذا صح الصلح غير مضاف الى الموكل وقطع المنازعة بينهما فوجب المصير الى ذلك استحسانا والله أعلم بالصواب

### -ه ﴿ باب الحكمين ﴾

(قال رحمه الله) الأصل في جواز التحكيم توله تعالى (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ان يربدا اصلاحا يوفق الله بينها) والصحابة رضى الله عنهم كانوا مجمعين على جواز التحكيم ولهذا بدأ الباب بحديث الشعبي رحمه الله قال كان بين محمرو أبي بن كعب رضى الله عنهما مدارأة بينهما في شي فحكما بينهما زيد بن ثابت اليهما وقال لعمر رضى الله عنه فأتياه فخرج زيد بن ثابت اليهما وقال لعمر رضى الله عنه ألا تبعث الى فا تيك يا أمير المؤمنين فقال عمر رضى الله عنه في بيته يؤتى الحكم فأذن لهما فدخلا وألتى لعمر وسادة فقال عمر رضى الله عنه هذا أول جورك وكانت اليمين على عمر رضى الله عنه فقال زيد لابى رضى الله عنه لو أعفيت أمير المؤمنين من اليمين فقال عمر يمين لزمتني فلا حلف فقال أبي رضي الله عنه بل يمني أمير المؤمنين ويصدقه والمراد بالمدارأة الخصومة واللجاج قال الله تعالى (فادًا رأتم فيها) وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت بن شريك رضى الله عنهما لايداري ولا يماري أي لايك وفلا

يخاصم وقد بينا فوائدا الحديث واذا حكم الحكم بين رجلين ثم تخاصموا الى حكم آخر فيكم بينهما سوى ذلك ولم يدلم بالأول ثم ارتفعا الى القاضى فانه ينفذ الحكم الذى يوافق رأى القاضى من ذلك لما بينا أن حكم كل واحد منهما غير ملزم شيئا واذا حكم رجلان حكما في خصومة بينهما ما دام فى مجلسه ذلك فتجاحدا وقالالم تحكم بيننا وقال الحاكم بل حكمت فانه يصدق ما دام فى مجلس الحكومة ولا يصدق بعد القيام منه حتى يشهد على ذلك غيره لانه ما دام فى مجلسه فهو يملك انشاء الحكم بينها فلا تتمكن التهمة فى اقراره به فأما بعد القيام فهو لا يملك انشاء الحكم بينها فلا تتمكن التهمة فى اقراره به فأما بعد القيام فهو لا يملك انشاء الحكم فتتمكن التهمة فى افراره وهو نظير المولي اذا أقر بألف والمطلق اذا أور بالرجمة فى الفرق بينهما اذا أقر قبل مضى المدة و بينها بعده وان حكماه ولا يشهدا على تحكيمهما اياه لم يقبل قول الحكم فيه عليهما لانه يدعى لنفسه عليهما ولاية تنفيذ القول وهو غير مصدق فيما يدعى عليهما اذا كانا يجحدانه والله أعلم بالصواب واليه المرجع والما آب غير مصدق فيما يدعى عليهما اذا كانا يجحدانه والله أعلم بالصواب واليه المرجع والما آب

# 

(اعلم) بأن الرهن عقد وثيقة بمال مشروع للتوثق في جانب الاستيفاء فالاستيفاء هو المختص بالمال ولهذا كان موجبه ثبوت بد الاستيفاء حقا للمرتهن عندنا لان موجب حقيقة الاستيفاء ملك عين المستوفى وملك اليد فرجب العقد الذى هو وثيقة الاستيفاء بعض ذلك وهو ملك اليد وعلى قول الشافعي رحمه الله موجبه ما هوموجب سائر الوثائق كالكفالة والحوالة وهو أن تزداد المطالبة به فيثبت به للمرتهن حق المطالبة بايفاء الدين من ماليته وذلك بالبيع في الدين ولكنا تقول الكفالة والحوالة عقد وثيقة مالزمه والذمة محل لالتزام المطالبة فيها فيكون الثابت بهما بعض ما ثبت لحقيقة التزام الدين وهو المطالبة والرهن عقد وثيقة عمل ولمنال محل لاستيفاء الدين منه فعرفنا أن الشابت به بعض ما ثبت لحقيقة الاستيفاء وكيف يكون البيع في الدين موجب عقد الرهن ولا علك المرتهن ذلك بعد عمام الرهن وكيف يكون البيع في الدين موجب عقد الرهن ولا علك المرتهن ذلك بعد عمام الرهن الا بتسليط الراهن اياه على ذلك نصا وكم من رهن سفك عن البيع في الدين وموجب المقد ما لا يخلو المقد عنه بعد عمامه ثم جواز هذا العقد ثابت بالكتاب والسنة ه أما الكتاب ما الا يخلو المقد عنه بعد عمامه ثم جواز هذا العقد ثابت بالكتاب والسنة ه أما الكتاب ما الا يخلو المقد عنه بعد عمامه ثم جواز هذا العقد ثابت بالكتاب والسنة ه أما الكتاب ما المقد عنه بعد عمامه ثم جواز هذا العقد ثابت بالكتاب والسنة ه أما الكتاب

فقوله تمالى ( وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ) وهو أمر بصيغة الخبر لانه معطوف على قوله تعالي ( فاكتبوم ) وعلى قوله تعالى ( وأشـهدوا اذا تبايمتم ) وأدنى ما يُنبت بصيغة الأمر الجواز ، والسنة حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طمامالبيته ورهنه درعه وفي حديث أسماء بنت يزيد أذرسول اللهصلي الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند يهودي بوسق من شعير وعن ابن عباس وأنسرضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه ليهودي فما وجــد مايفتكه حتى توفى صلوات الله عليه وجاء اليهودي في أيام النهزية يطالب محقه ليغيظ المسلمين به وفي هذادليل جواز الرهن في كل ماهو مال متقوم مايكون معدا للطاعة وما لايكون معداله في المصحف مخلاف ما يقوله الشيعة أن ما يكون للطاعة لا يجوز رهنـــه لانه في صورة حســبة عن الطاعة وفيه دليل أن الرهن جائز في الحضر والسفر جميما فانهرهنه صلى الله عليه وسلم اللماينة في حال اقامته بها بخلاف ما يقوله أصحاب الظراهـ، أن الرهن لايجوز الافي السفر لظاهر قوله تدانى ( وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ) والتعايق بالشرط يقتضي الفصل بين الوجود والعدم ولكنا تقول ليس المراد بهالشرط حقيقة بل ذكر مايعتاده الناس في معاملاتهم فانهم في الغالب عيلون الى الرهن عند تعذر امكان التوثق بالكتاب والشهود والغالب أن يكون ذلك في السفر والمعاملة الظاهرة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا فالرهن في الحضر والسفر دليل على جوازه بكل حال ثم ذكر عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال يترادان الفضل في الرهن وفيه دليل أن المقبوض بحكم الرهن يكون مضموناتم بيان هذا اللفظ أنه اذا رهن ثوبا قيمته عشرة بعشرة فهلك عند المرتهن سقط دينه فان كانت قيمة الثوب خمسة يرجع المرتهن على الراهن بخمسة أخرى وهو مذهبنا أيضا وان كانت قيمته خمسة عشر فالراهن يرجع على المرتهن بخمسة وهو مذهب على رضى الله عنه ومه أخذ بعض الناس ولسنا نأخذ بهذا وانما نأخذ تقول عمر وابن مسعود رضى الله عنهما فانهما قالا أنه مضمون بالاقل من قيمته ومن الدين فاذا كانتالقيمة أكثر فالمرَّمِن في الفضل أمين وهكذا روى محمد بن الحنفية عن على رضي الله عنه أن المرَّمِن في الفضل أمين وحاصل الاختلاف فيــه بين العلماء رحمهم الله على ثلائة أقاويل فمنــدنا هو

مضمون بالانل من قيمته ومن الدين وعند شريح رحمه الله هو مضمون بالدين قلت قيمته أو كثرت فانه قال الرهن عآ فيه وان كان خاتما من حديد بمائة درهم وفي احدى روايي على رضى الله عنه يترادان الفضل هذا بيان الاختلاف الذي كان بين المتقدمين رضي الله عنهم في الرهن الى أن أحـدث الشانمي رحمه الله قولا رابعا انه أمانة ولا يسقط شيُّ من الدين لهلاكه واستدل في ذلك محديث الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرةرضي الله عنه ا أن النبي صلوات الله عليه وسلامه قال لا يفلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه وفي روامة الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه وزعم أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يناق الرهن لا يصير مضمونًا بالدىن فقد فسر ذلك نقوله الرهن من راهنه الذي رهنه أي من ضمان راهنه وقوله صلى الله عليه وسلم وعليه غرمه أى عليه هلاكه فالغرم عبارة عن الهلاك قال الله تعالى إنا لمغرمون أي هلكت علينــا أموالنــا والمهني فيــه أن الرهن وثيقة بالدين فهلاكه لايسقط الدىن كما لايسقط بهلاك الصك وموت الشهود وهذا لان بمقد الوثيقة بزداد ممنى الصيانة فلو قلنا بأنه يسقط دين المرتهن بهلاكه كان ضد مااقتضاه العقد لان الحق به يصير بعرضة الهلاك وذلك ضد معنى الصيانة والدليل عليــه أن عين الرهن مازاد على قدر الدين أمانة في يد المرتهن والقبض في الـكل واحــد وما هو موجب الرهن وهو الحبس ثابت في الكل فلا يجوز أن يثبت حكم الضمان بهذا القبض في البعض دون البعض ولو استحق وضمنه المرتهن يرجع بالضمان والدين جميعاعلى الراهن ولوكان قبضه قبض ضمان لم يرجع بالضمان عند الاستحقاق كالغاصب وعندكم اذا اشترى المرتهن المرهون من الراهن لايصير قابضا منفس الشراء ولو كان مضمو نا عليه بالقبض لكان قبضه عن الشراء كقبض الغاصب والقبوض بحكم الرهن الفاسدلا يكمون مضمونا عندكم كرهن المشاع وغيره والفاسد معتبر بالجائزفي حكم الضمان وليس من ضرورة ثبوتحق الحبس الضمان كالمستأجر بعد الفسخ محبوس عند المستأجر بالاجرة المعجلة عنزلة المرهون حتى اذا مات الآجركان المستأجر أحق به من سائر غرمائه ثم لم يكن مضمونا اذا هلك وكذلك زوائدالر هن عندكم والدليــل على أنه أمانة أن النفقة على الراهن دون المرتهن كما في الوديمــة وحجتنا في ذلك مأأشرنا اليه من اجماع المتقدمين رضوان الله عليهم أجمعين فاتفاقهم على ثلاثة أقاويل يكون اجماعا منهم على أنه ليس فيه قول رابع لم يستدل بحديث عطاء أن رجلا رهن فرساعندرجل بحق له فنفق الفرس عند المرتهن فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للمرتهن ذهب حقك ولا يجوز أن يقال ذهب حقك في الحبس لان هذا مما لا يشكل ولان ذكر الحق منكرا في أول الحديث تماعادته معرفا فيكون المراد بالمعرف ماهو المراد بالمنكر قال الله تمالي (كما أرسانا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول) وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرهن بمافيه ذهبت الرهان بمافيها أي بمافيها من الديون ولا حجة لهم في قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن فان أحدا من أهل اللغة لا يفهم منه هذا اللفظ بتى الضمان على المرتهن وذكر الكرخي أن أهل العلم من السلف رحهم الله كطاوس وابراهيم وغيرهما الفقوا ان المراد لا يحبس الرهن عند المرتهن احتباسا لا يمكن فكاكه بأن يصير مملوكا المرتهن واستدلوا عليه يقول القائل

وفارقتك برهن لافكاك له يومالوداع فأمسى الرهن قدغلقا

يمنى احتبس قلب الحب عند الحبيب على وجه لا يمكن فكاكه وليس فيه ضان ولا هلاك والدليل عليه ماروى عن الزهرى قال كانوا فى الجاهلية يرجمنون ويشترطون على الراهن ان مقض الدين الى وقت كذا فالرهن مملوك للمرجن فأبطل رسول الله على والله عليه وسلم ذلك بقوله لا يغلق الرهن وسئل سعيد بن المسيب رضى الله عنه عن معنى هذا اللفظ فقيل أهو قول الرجل ان لم يأت بالدين الى وقت كذا فالرهن بيع لى فى الدين فقال نم وقوله على الله عليه وسلم الرهن من راهنه الذى رهنه يؤكد هذا المعنى أي هو على ملك راهنه الذى رهنه لا يزول ملكه بهذا الشرط وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم له غنمه وعليه غرمه يني فى حال انقائه هو مردود عليه لا يتملك غيره عليه أو أن يبيع بالدين فزادالمن على الدين فالريادة له وان انتقص فالنقصان عليه وبه نقسول والمدى فى المسئلة أن الرهن مقبوض فلاستيفاء والمنان المقبوض على حقيقته في حكم الضان (ألا ترى) أن المقبوض على حجه الاستيفاء ويبان الوصف أن عقد الرهن يحتص على عمل البيع يجمل كالمقبوض على جهة الاستيفاء ويبان الوصف أن عقد الرهن يحتص على عمل البيع في الدين منه وهو المال المتقوم الذي يقبل البيع في الدين وي ويختص عنى عكن استيفاء الدين منه وهو المال المتقوم الذي يقبل البيع في الدين وي ويختص عنى عكن استيفاء الدين منه وهو المال المتقوم الذي يقبل البيع في الدين من القصاص والحدود وتحقيق ماذكر نا أن موجب المقد شوت يد الاستيفاء وهذه اليد من القصاص والحدود وتحقيق ماذكر نا أن موجب المقد شوت يد الاستيفاء وهذه اليد

ف خقيقة الاستيفاء تثبت الملك والضمان فكذا فيها أيضا يثبت الضمان في عقدالهن تقرره أن عند أبي حنيفة رحمه الله اسـتيفاء المستوفي يكون مضمونا على المستوفي وله على الموفي مثل ذلك فيصير قصاصا به فكذلك اذا قبضه رهنا وصار مضمونا عليه مهذه اليدفاذاهلك وجب على المرتهن من أولها فيصير المرتهن مستوفيا حقه ولهذا بثبت الضمان تقدر الدين وصفته لأن الاستيفاء به تحقق وكان الراهن جعل مقدار الدين في وعاء وسلمه الى رب الدين ليستوفى حقه منه فعند هلاكه في يده يتم استيفاؤه في مقدار حقه ولهذا كان الفضل أمانة عنده عنزلة ما لو جمل خمسة عشر درهما في كيس ودفعه الي صاحب الدين على أن يستوفي دله منه عشرة فيكون أمينا في الزيادة ولهذا جملت العين أمانة في مد المرتهن لان الاستيفاء تحصل منه المالية دون العين والاستيفاء بالعبن يكون استبدالا والمرتهن عندنا مستوف لامستبدل وانما نتحقق الاستيفاء محبس الحق والمجانسة بين الاموال باعتبار صفة المالية دون المين فكان هو أمينا في المين والمين كالكيس في حقيقة الاستيفاء ومهذا التقرير اتضح الجواب عما قال لان مهني الصيانة بتحقق اذا صار المرتمين ملاك الرهن مستوفيا حقه وأنما ينعدم ذلك أذا قلنا يتوى بينه والاستيفاء ليس مأتوا للحق ثم موجب العقد ثبوت مد الاستيفاء وفيه معنى الصيانة ومن ضرورته فراغ ذمة الراهن عندهلاك الرهن وتمام الاستيفاء فلا يخرج به من أن يكون وثيقة لصيانة حق المرتهن كالحوالة فانها توجب الدين في ذمة المحتال عليمه لصيانة حق الطالب وان كان من ضرورته فراغ ذمة المحيل ومه لانعدم معنى الوثيقة وكذلك المقصود بالعارية منفعة المستعير ومن ضرورة حصول تلك المنفعةلهأن تكون نفقته عليه فلا بخرج به من أن يكون العقد محضمنفعة له وبهذافارق موت الشهو دوهلاك الصك لان سقوط الدين عندنا باعتبار ثبوت يد الاستيفاء اذاتم ذلك بهلاك الرمن وذلك لانوجد في الصك والشهود وأنما لا يصير المرتهن قايضًا تنفس الشراء لان الشراء لاقي العين وقد بينا أن المين في حكم الأمانة وقبض الأمانة دون قبض الشراء وانمــا يرجع بالضمان عند الاستحقاق لا جـل الغرر فالراهن هو المنتفع بقبض الرهن منه حيث أنه يصير موفيا ذمته عند الهلاك في يد المرتهن فيصير المرتهن مغرورا من جهته من هذا الوجه ولهذا تكون النفقة على الراهن عنزلة المؤجر في مد المستأجر ثم يد المستأجر بعد فسخ الاجارة ليست بيد الاستيفاء ولانهاهي اليـدالتي كانت له قبل الفسخ وانماقبض لاستيفاء المنفمة لالاستيفاء

الاجرة من المالية فلهذا لا يصير مستوفياً بهلاك المين في يده والمقبوض بحكم الرهن الفاسد عندنا مضمون فان المسلم أذا ارتهن من ذي خمرا أوعصيرا فتخمر في يده كان مضمونا عليه أذا هلك وهو رهن فاسد فان المرهون بأجرة النائحة والمغنية ولا عقد هناك فاسدا ولاجائزا لانمدام الدين أصلا وكذلك رهن المشاع فقد قامت الدلالة لنا على أن بد الاستيفاء التي هي موجب الرهن لانثبت في الجزء الشائع على ما نبينه فلهذا لايكون مضمونا فأما شريح رحمه الله فكان يقيس المرهون بالمبيع في يدالبائع والمبيع في يدالبائع مال غير محبوس بدين هو مال فسقط الدين بهلا كه قلت قيمته أو كثرت فكذلك المرهون في يد المرتهن ولان بهلاك الرهن تعذر على المرتهن رده لا الى غاية ولو تعذر احضاره الى غاية لم يكن له أن يطالب بشي من الدىن مالم يحضره فكذلك اذا تعذر احضاره لاالى غاية ولكن لماحققنا تبين الفرق بين الرهن والبيع من حيث ان سقوط النمن هناك بسبب انفساخ العقد وبهلاك جميع العقو دعليه ينفسخ جيع العقد وهناسة وطالدين بطريق الاستيفاء ولا يتحقق الاستيفاء الا بعد مالية الرهن فاستيفاء المشرة من خسة لا يتحقق فلهذا كانالمرتهن أن يرجع على الراهن بفضل الدين قال ولا يجوز الرهن غير مقبوض عينا وقال مالك رحمه الله لايلزم الرهن بالايجاب والقبول اعتبارا بالبيع فان هذا العقد يختص عال من الجاسين فيكون في معنى مبادلة مال عال وهو وثيقة بالدينَ بمنزلة الكفالة والحوالة وذلك يلزم بالقبول وحجتنا في ذلك قوله تعالى ( فرهان وم م وضة الله تمالى الرهن بالقبض فينتقض أن يكون هذا وصفالازما لايفارقه الرهن ثم قد بينا أن موجب العقد ثبوت يد الاستيفاء للمرتهن وكما أن حقيقة الاستيفاءلا تكون الا بالقبض فكذلك مد الاستيفاء لا تثبت الا مالقبض والمقصود الجاء الراهن حياته ليسارع الى قضاء الدين ولا يحصل ذلك الا بثبوت بد المرتهن على الرهن ومنع الراهن منه والمقصود أيضا نبوت حياة حق المرتهن عند الضرر الذي يلحقه بمزاحمة سائر الغرماء فانما يحصل ذلك للمرتهن باعتبار يده لان به يصير أحق من سائر الغرماء ثم في ظاهر الروايات القبض بحكم الرهن ثبت بالتخلية لازالقبض بحكم عقد مشروع بمنزلة قبض المبيع وقد روى عن أبي يوسف رحمه الله اله لا يُثبت في المنقول الا بالنقل لا نه قبض موجب للضمان أبنداء عنزلة النصب فكما أن المنصوب لايصير مضمونا بالتخلية بدون النقـل فكذلك المرهون يخلاف الشراء فكذلك القبض ناقل للضمان من البائع للمشترى الاان يكون موجباللضان

ابتداء والاول أصمح لان حقيقة الاستيفاء تثبت بالتخلية فالقبض الموجب لهذا الاستيفاءأيضا ثبت بالتخلية ولا يجوز رهن المشاع فيما يقسم وما لا يقسم من جميم أصناف ما يرهن عندنا وقال الشافعي رحمه الله يجوز لان المشاع عين يجوز بيعه فيجوز رهنــه كالمقسوم وهذا لان موجب الرهن استحقاق البيع في الدين لان الرهن مشروع لصيانة حق المرتهن عن الضرر الذي يلحقه بمزاحمة سائر الغرماء فالمشروع وثائق منها ما يؤمنه عن جحود المدنون وذلك كالشهود ومنها ما يؤمنه عن سياق الشهود وذلك الكتاب ومنها مايؤمنه عن التوى بافلاس من عليه وذلك الحكفالة والحوالة ومنها ما يؤمنه عن أبراء بمضحقه بمزاحمة سائر الغرماء اياه بعد موت المديونوذلك الرهن فاذا كانمشروعالهذاالنوع من الوثيقة كان المستحق به البيم في الدين فيختص بمحل يقبل البيم في الدين ثم القبض شرط تمام هذا والشيوع لا يمنع أصل القبض (ألا ترى) أن الشائم يصلح أن يكون رأس مال السلم وبدلا عن الصرف وبالاجماع هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة تتم بالقبض وكذلك عندى فيما يحتمل القسمة جائز ودوام يد المرتهن ايس بشرط لبقاء حكم الرهن فانه بعد القبض لو أعاره من الراهن أو غصيه الراهن منه يبطل به الرهن وكان للمرتهن أن يشترطه ولايجوز أن مدعى أن موجب العقد اليدلان بالعقود المشروعة أنما يستحق ما هو المقصود واليد ليست مقصودة بنفسها بل للتصرف أو للانتفاع والمرتهن لا يتمكن منه بشئ من ذلك والدليل عليه جواز رهن العين من رجلين بدين لم عليه وانما يكون رهنا من كل واحد منهما نصف المينوهــذا على أصلكم أظهر حتى اذا هلك كان نصفه مضمونًا بدين كل واحد منهما واذا كان ايجاب البيع في العين لا تُنين ايجابا لكل واحد منهما في النصف فكذلك الرهن ثم كل عقدجاز في جميع المين مع اثنين يجوز في نصفه مع الواحد كالبيع ولنا في المسئلة الحالة طريقان أحدهماأن رهن النصف انشائع عنزلة قوله رهنتك هـذا المير يوما وبوسالا وذلك لا يجوز فهذه مسألة وبيانه أن موجب عقد الرهن دوام بين المرتهن عليه من وقت العقد الىوقت الفكاكه وذلك لا تتحقق معالشيو ع لانه يحتاج الى المهايأة مع المالك في الامساك فينتفع المالك به يوما بحكم الملك ويحفظه المرتهن يوما محكم الرهن فهو بمنزلة قوله رهنتك يوما ويوما لا لانه ينعدم استحقاق اليد للمرتهن في وم الراهن وكان ذلك سبباً يقترن بالمقد وهو للشيوعومتي اقترن بالعقد مايمنع موجبه لم يصح المقد والدليل على أن دوام اليد موجب المقد قوله تعالى ( فرهان مقبوضة ) هذا يقتضي

أن لا يكون مرهونا الافي حال يكون مقبوضا فيهولان القصود بالرهن ضان حق المرتهن عن التوى لجحود منه عليـ ه فنقل الحكم من الكتاب والشهود الى الرهن فيكون المقصود بالمنقول اليه ماهوالقصود بالمنقول عنه وذلك لايحصل الابدوام اليدعليه لانه اذاعاد الى يد الراهن رعا يجحد الرهن والدين جيما وكذلك القصود الجاء الراهن ليسارع الى قضاء الدين وأعامح صلهذا القصود بدوام بداارتهن عليه والدليل عليه أن الرهون اذا كان شيألا ينتفع به مع بقاء عينه فللمرتهن أن يحبسه عند اطلاق العقد ولو لم يكن دوام اليدموجب العقد ما كان له أن يحبسه لان الراهن يقول أنا أشفق على ملكي منك وحقك البيم في الدين ولايفوت ذلك عليك بيدى وحيث كان المرتهن أحق بامسا كه عرفنا أن دوام اليد موجب هذا العقد ولسنا نمين وجود يد المرتهن حينا وانما نهني استحقاق دوام اليد وبالاعادة من الراهن أو النصب لاينعدم الاستحقاق فلهذا لا يبطل منه الرهن وفي الرهن من رجلين استحقاق دوام اليد ثابت لكل واحــد منهما في جميع المــين حتى اذاقضي جميع دين أحدهما يكون للآخر حبس جميع الرهن حتى يستوفى دينه وكما يجوز أن يكون الواحد محبوسا مدين أنين لايكون جيمه محبوسا بدبن واحد منهما فكذلك حبس المين عكم الرهن ثم اليدمستحقة على الراهن هناك ولا يكون له حق اعادة شئ من المين الى بده مالم تقبض الدين والعقد بهذا يتم وان لم يكن لكل واحد منهما حق التعذر بامساك الدين كما لوشرط أن يكون الرهن على يدى عدل بجوز المقد لاستحقاق اليدعلي الراهن وان لم يكن للمرتهن حق اثبات اليد عليه في شيُّ من المدة وللمالك فيما له ملك العين والمنفعة واليد فكما بجوز أن يوجب له ملك المين أو المنفعة يجوز أن يوجب له ملك اليد مقصودة وذلك بعقد الرهن وهذا لان اليــد مقصودة (ألاتري) أن الغاصب يضمنه بتفويت اليــد كما يضمن المتلف باتلاف العين واذا كانباليد يتوصل الى التصرف والانتفاع كانت اليـد مقصوده بالطريق الاآخر اذموجب عقدالرهن تبوت بد الاستيفاء للمرتهن على ما بيناه ومنه جانب الاستيفاء في الجزءالشائم لا يتجةى لان اليدحقيقة لا نثبت الا على جزء معين واذا كان المرهون جزأ شائعا لو ثبت حكم الرهن انما يكون عند التخلي لجميم العين أو عند نقل جميع العين حقيقة ونصف العين ليس بمعقود عليه واذاكان موجب العقد لانتحقق الاباعتبار ماليس بمعقود عليـه لاينعقد العقد أملاكما لو استأجر أحــدزوجي المقراض لمنعه قرض الثياب وبهذا تبين أن العين فيما هو

موجب الرهن غير محتمل للتجزئ وعند اضافة المقد الى نصفه لم شبت في كله فيبطل المقد أصلا لتعذر أسسباب موجبه في النصف كالمرأة في حكم الحلي لما كانت لاتجزأ فاذا أضيف النكاح الى نصفها بطل عند الخصم وعندنا يثبت في الكل وهذا بخلاف الرهن من رجلين لان موجب العقد هناك وهو يد الاستيفاء ثبت في جميع المحل غير متجزئ ثم حكم التجزي يثبت بين المرتهنين عند تمام الاستيفاء بالهلاك لامزاحمة ومهلايظهر التجزى في المحل ألاترى) أن نصف المين لا يستحق قصاصا ثم يجب القصاص لاثنين في نفس واحدة ويكون كل واحد منهما مستوفيا لانصف عند العقل باعتبار أن لايظهر حكم التجزى في القصاص فكذلك فيما يحن فيه فان قيل كيف يستقيم هذا والشرع لا يمنع الاستيفاء حقيقة فان من كان له على غيره عشرة ندفع اليه المديون كيسا فيه عشرون درهما ليستوفى حقهمنه يصيرمستوفيا حقه من النصف شائما واذا كان الشيوع لا يمنع حقيقة الاستيفاء فكيف يمنع ببوت بدالاستيفاء قلنا موجب حقيقة الاستيفاء ملك عين المستوفى والبدهي على الملك والشيوع ولايمنع الملك فيما هو الموجب يمكن أثباته فى الجزء الشائع هناك وموجب الرهن يدالاستيفاءنقط وذلك لا يتحقق في الجزء الشائم وبهذا الطريق كانمستوفيا في حكم الرهن عما يحتمل القسمة وعما لا يحتمل القسمة بخلاف الهبة فان موجب العقد هناك الملك والقبض شرط تمام ذلك العقد فيراعى وجوده في كل محل بحسب الامكان ولهذا لا يجوز رهن الشاع من الشريك هذا لان موجب العقد لا يتحقق فيما أضيف اليه العقد سهواء كان العقد مع الشريك أو مع الاجنبي بخلاف الاجارة عندأبي حنيفة رحمه الله فالشيوع هناك انما يؤثر لالان موجب العقد ينعدم به بللانه يتقرر استيفاء المعقود عليه على الوجه الذي أوجبه المقد لان استيفاء المنفعة يكون منجزء مدين وذلك لايوجد في الاجارة من الشريك فانه يستوفي منفعة الكل فيكون مستوفيا منفعة ما استأجر لا على الوجه الذي استحقه وان كان لايمكن استيفاء المعقود عليه الابمــا يتناولهاامقد لايمنع جواز المقد كبيم الرهن فأنه استيفاء لايمكن الا بالوعاء ولا تمنع به صحة المقدوعلي هذا قلنا أذا استحق نصف المرهون من يد المرتهن بطل الرهن في الكل وقال ابن أبي لبلي رحمه الله على الرهن في النصف الآخر لان المقد صح في الآلة في جميع المين فان كون الملك بغير الراهن لايمنع صحمة الرهن وثبوت موجبه كما لو استعار منمه غيره بيتا ايرهنه بدين ثم بطل حكم العقد في البعض لانعدام الرضامن المالك به فيبتي صحيحا فيما

بقى كما لو استحق نصف المبيع ولكنا نقول العقد في المستحق يبطل منه الاصل لانعدام الرضا من المالك به فلو صح في النصف الآخر لكان هذا اثبات حكم الرهن في النصف شائما والنصف الشائع ايس بمحل موجب الرهن وهو نظير مالو تزوج أمة باذن مولاها فاستحق نصفها ولم يجز المستحق النكاح بطل الذكاح في الكل لهذا المدنى فأما الشيوع الطارئ بأن رهن جميع المين ثم تفاسخا فالعقد ليس بمحل موجب الرهن وهو نظير مالو تزوج أمة في النصف ورده الرتمن لم يذكر جوابه في الكتباب نصا والصحيح أن الشيوع الطارئ كالمقارن في أنه مبطل للرهن فانه قال في القلب المكسور اذا ملك المرتهن البعض بالضمان يتمين ذلك القدر مما بق منه مرهونا كيلا يؤدي الي الشيوع وقالوا في العدل اذا سلط على بيم الرهن كيف شاء فباع نصفه يبطل الرهن في النصف الباق لما بينا أن الجزء الشائم لايكون عملا بخلاف الشيوع الطارئ في الهبة والقبض هناك شرط تمام العقد وليس شرط بقاء المقد وتأثير الشيوع في المنع منه تمام التبعيض وذكر سماعاً أن أبا يوسفرحمه الله رجم عن هذه وقال الشيوع الطارئ لا يمنع بقاءحكم الرهن مخلاف المقارن وقاس ذلك بصيرورة المرهون دينا في ذمة غير المرتهن فانه يمنع ابتداء الرهن ولا يمنع بقاءه حتى اذا أتلف المرهون انساناووضم المرهون ثمنه تكون القيمة والثمن رهنا في ذمة من عليمه وابتداء عقد الرهن مضافا الى دين في الذمة لايجوز فكذلك الجزء الشائم قال واذا ارتهن الرجل عمرة في نخل دون النخل أو زرعا أو رطبا في أرض دون الارض لم يجز لان المرهون متصل بما ليس بمرهون خلفه فيكون بمنزلة الجزء الشائم وكذلك لو رهن النخل والشــجر دون الأرض أو البناء دون الارض فهو باطل لاتصال المرهون بما ليس مرهونا الا أن يقول بأصولها فينتذ يدخل مواضمها من الارض في الرهن وذلك معلوم معين فيجوز رهنه كما لو رهن بيتا معينا من الدار وان كان على النخيل ثمر تدخل الثمرة من غير ذكر لانهما قصدا تصحيح المقد ولا وجه لتصحيحه الا بادخال الثمار وليس فيه كبير ضرر على الراهن لان ملكه لايزول يخلاف البيع فهناك الثمار لاتدخل في العقد الا بالذكر لان تصحيح العقد في النخيل بدون الثمار ممكن بخلاف المبة فني ادخاله هناك اضرار بالمالك في ازالة ملكه عنها فانه قيل أليس أن لو رهن دارا هي مشغولة بأمتعة الراهن لايصح الرهن ولا يقال لما لم يمكن تصحيح هـذا المقد الا بادخال الامتعة ينبغي أن تدخـل الامتعة في الرهن « قلنا لااتصال للامتعة

بالدار (ألا ترى )أنه لو باع الداركل قليل وكثير هو فيها أو منها لم تدخل الامتمة بخلاف الثمار فهي بالتمليك والاتصال هنا من وجمه لأنها من النخيل (ألاترى) أنه لو باع النخيل كله قليسلا وكثيراوهو فها أومنها تدخل الثمار ولو رهن الارض دون النخيل لم يجزه في ظاهر الرواية فان المرهون مشغول بما ليس مرهونا مع تلك الراهن فهو كالدار المشغولة بمتاعه وكما لو رهن الارض بدون البناء \* وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله انرهن الارض بدون الاشجار يصح لان المستشي شجر واسم الشجر يقع على الثابت على الارض (ألا ترى) انه بعد القام يكون جذعا فكأنه استثنى الاشجار عواضعها من الارض وانما يتناول عقد الرهن سوى ذلك الموضع من الارض وهو معين معلوم بخلاف البناء فانه اسم لما يكون مبنيا دون الارض فيصير راهنا لجميع الارض وهي مشغولة بملك الراهن واذا كفل الرجل ينفس رجل فأعطاه رهنا بذلك وقبضه المرتهن لم يجز لان الكفالة بالنفس ليست عال والرهن يختص بحق عكنه استيفاؤه من مال الراهن وماليس عال لا عكنه استيفاؤه من مال الراهن وكذلك الرهن بجراحة فيها قصاص أو دم عمد ولا يضمنه المرتهن ان هلك الرهن في يده من غير فعله لانه قبضه باذن المالك ولم ينعقد العقد بينهما أصلا لانعدام الدين فلا يُتبت حكم الضمان وكذلك الرهن والعارية والوديعة والاجارة وكل شئ أصله أمانة قال رضى الله عنه \* واعلم بأن الرهن بالاعيان عنى ثلاثة أوجه ( أحدها ) الرهن بعين هو أمانة وهذا باطل لان موجب الرهن ثبوت بد الاستيفاء للمرتهن وحق صاحب الامانة في العين مقصور عليمه واستيفاء العين من عين آخر ممكن ( والثاني ) الرهن بالاعيان المضمونة بغيرها كالمبيع في يد البائع وهذا لايجوز أيضا لما قلنا ( والثالث ) الرهن بالاعيان المضمونة بنفسها كالمفصوب وهو صحيح لان موجب الغصب رد المين ان أمكن وردالقيمة عند تمذر رد المين وذلك دين يمكنمه استيفاؤه من مالية الرهن وكذلك الرهن بالدرك باطل لان الدرك ليس بمال مستحق عكنه استيفاؤه بمن عليمه الرهن وهذا مخلاف الكفالة بالدرك فانه يصح لان الكفالة تقبل الاضافة ولهذا لو كفل عما ذاب له على فلات فكذا اذا كفل بالدرك فانه يصح لانه يكون العقد مضافا وليس في المال ضمان مال يستحق فبطل الرهن ولو هلك في يد المرتهن لم يضمن لانضان الرهن ضان استيفاء والاستيفاء لايسبق الوجوب قال واذا ارتهن الرجل من الرجل ثوبا وقبضه فقيمته والدين سـواء فلو استحق

رجل فانه يأخذه ويرجع المرتهن على الراهن بدينه لان عقدالرهن يبطل باستحقاق المرهون اذا أخـذه المستحق من الاصل وان كان الثوب هلك في بد المرتهن فللمستحق أن يضمن قيمته أبهما شاء لانه عين بالاستحقاقأن الراهن كان غاصبا والمرتهن عنزلة غاصب الغاصب وحق في المستحق فله أن يضمنه أبهما شاء فان ضمن الراهن كان الرهن عمافيه لأنه ملكه بالضمان من وقت وجوب الضمان فتبين أنه رهن ملك نفسه وان المرتمن صار مستو فيادينه بهلاك الرهن وان ضمن المرتهن رجم على الراهن بقيمة الرهن لانه مغرور من جهته فان رهنه على أنه ملكه وفي قبض المرتهن منفعة للراهن من وجهوهو أن يستفيد براءة الذمة عند هلاك الرهن والمغرور يرجع على الغار بما يلحقهمنه الضمان كمايرجع المستأجر على الآجر والمودع على المودع قال ويرجع بالدين أيضا عليــه قال أبو حازم رحمه الله هذا غلطلانه لما رجع بضمان القيمة على الراهن فقد استقر الضمان عليه والملك في المضمون تبع لمن استقر عليه الضمان فاذا استقر الملك للراهن تبين أنه رهن ملك نفسه كما في الفصل الاول ومن صحح جواب الكتاب فرق بين الفصلين فقال المرتهن يرجم بالضمان على الراهن بسبب الغرور وذلك أنما يحصل بالتسليم الى المرتهن وهو أنما علك المين من حين العقد وعقد الرهن سابق عليه فلا يصح باعتبار هـذا الملك فأما المستحق فانما يضمن الراهن باعتبار قبضه فملكه من ذلك الوقت وعقد الرهن بعده قال ولوكان الرهن عبدا فابق فضمن المستحق المرتهن قيمته ورجم المرتهن على الراهن بملك القيمة وبالدين ثم ظهر العبد بعد ذلك فهو للراهن لان الضمان استقر عليه قال ولا يكون رهنا لانه قد استحق وبطل الرهن وهذا اشارة لما قلنا ان الملك للراهن أنمـا يتبع بقيمته من وقت التسليم بحكم الرهن وعقد الرهن كان سابقاً على ذلك فلهذا بطل الرهن بالاستحقاق قال واذا كان الرهن أمة فولدت عند المرتهن ثمماتت هي وأولادها ثم استحقها رجل فله أن يضمن قيمتها ان شاء المرتهن وان شاء الراهن وليس له أن يضمن فيمة الولد واحدا منهما لان واحدا منهما لم محدث في الولد شيئا ومعنى هذه أنه بالاستحقاق ظهر ان كل واحدمنهما كان غاصبا له والزوائد لاتضمن بالغصب اذا تلفت من غير صنع الفاصب لانعدام الصنعف الزيادة قال واذا ارتهن أمة فوضعها على يدى عدل ليبيعها عند حل المال فولدت الامة فللمدل أن يبيع الولد معها لأن العدل انما يبيعها بحكم الرهن وقد أُنبت حكم الرهن في الولد وبه جاز للوكيــل بيع الجــارية ولو ولدت في يده فأنه لايملك أن

المدل بحكم الرهن وحكم الرهن ثبت في الولد حتى كان للمرتهن أن يحبس الولد مع الاصل ألى أن يستوفى دينه فلهذا ملك بيع الولد معها الاأن المرهون لو قتلها عبده فدفَّع بها كان للمدل أن سبع المدفوع ولو أن الجارية التي وكل الوكيل سبعها قتلها عبده فدفع بها لم يكن للوكيل أن يبيم العبد المدفوع فكذلك الولد لأن حكم الولد حكم البدل في سريان حكم العقد اليه وهذه المسئلة تنبني على أن الزوائد المتولدة منه حين الرهن تكون مرهو بةعندالرتهن على منى أن له أن يحبسها بالدين وان لم يكن مضمونًا حتى لا يسقط شيء من الدين بهلا كها كالزيادة على قدر الدين من الرهن وعند الشافعي رحمه الله لا يُثبت حكم الرهن في الزيادة والراهن أحق بها لقوله صلى الله عليه وسلم له غنمه وعليه غرمه فاطلاق اضافة الغنماليه دليل على أنه محض حق له وقال صلى الله عليه وسلم الرهن مركوب ومحلوب واار ادانه محلوب للراهن بدليل توله وعلى الذي يركبه وبحلب نفقته والمني أن هذه زيادة تملك بملك الاصل فلا يثبت فيها حكم الرهن كالكسب والغلة وهذا لان الثابت بالرهن حق البيع في الدين عنده وذلك ليس بحق متأكد في القيمة فــلا يسرى الى الولد كحق الوكالة بالييع وحق الدفع في الجارية الحامل وحق الزكاة في النصاب بعد كمال الحول مخلاف ملك الراهن فهو متأكد فى المين لان المين هي المملوك والدليل على هذا أن حكم الضمان عندكم لا يثبت في الولدلهذا المنى فكذلك حكم الرهن ولان الرهن وثيقة بالدين فلا يسرى الى الولد كالكفالة وهذا عقد لا يزيل الملك في الحال ولا في الما ل فلا يسرى الى الولد كالاجارة والوصية بالخدمة وتفصيل الوصية يظهر الفرق بين البدل والولد فان حق الموصى له بالخدمة يسرى الى البدل لقيامه مقام الاصل ولا يسرى الى الولد وحق ولد الجارية كذلك فكذلك حق المرتهن \*وحجتنافي ذلك قول معاذرضي الله عنه فيمن ارتهن نخيلا فأثمرت أن الثمار رهن معها وقال ان عمر رضي الله عنهما في الجارية المرهونة اذا ولدت فولدها رهن معها والمعني فيه أنحق المرتهن متاً كد في المين فيسرى الى الولد كذلك الراهن وبيان ثبوت الحق في المينأن توصف المين به يقال مرهون محبوس محق المرتهن كما نقال مملوك للراهن ولهــذا يسرى الى بدل المين ودليل التأكيد ان من هوعليه لاعلك أبطاله (وفقه هذا الكلام) ماقررنا أن موجب عقد الرهن مد الاستيفاء ومد الاستيفاء انما نثبت في المين وهي معتبرة محقيقة

الاستيفاء واذا كانت حقيقة الاستيفاء تظهر في موجبه من الزوائد التي تحدث بعده فكذلك بد الاستيفاء وهذا لان المتولد منه الاصل ثبت فيه ما كان في الاصل والاصل كان مملوكا للراهن مشغولا محق المرتهن فيثبت ذلك الملك في الزيادة لاملك آخر لانه محتاج لملك آخر والى سبب آخر مخلاف الكسب والغلة فهو غير متولد منه الاصل ولا شبت في الكسب لهذا المهني وبخلاف حق المستأجر فهو في المنفعة لافي العين ولهــذا لايسري الى بدل العين فكذلك لايسرى الى الولد(توضيحه) أن الحق أنما يسرى الى الولداذا كان محلاصالحا والولد محدث غير منتفع به فلم يكن محلا صالحالحق المستأجر فأما الولدالمنفصل فيكون ما لا متقوما فيكون على صالحًا لحق المرتبن ورد أن هذا من الاجارة ان ولدت المرهونة ولدا حرا باعتبار الغرور فالرهن لايسرى على هذا الولد لانه ليس بمحل له وهذا هو العذر عن ولد المنكوحة فان حق النكاح لا يسرى اليه لانه ليس بمحل للحل في حق الزوج وهــذا هو المذر عن ولد الجارية الموصى مخدمتها لأنه لا يكون محلا صالحا للخدمة حتى نفصل ثم حق الموصى في المنفعة والولد غير متولد منه المنفعة والسرانة الى الولد باعتبار خروج العينمن الثلث لا لان حقه في المين وحق ولي الجنامة ليس عتاً كدفي المين فان ما عليه تقرر بإبطال حق المين عن العين باعتبار اليد وحق الزكاة في الذمة لافي المين فان المستحق فعل أشياء في الذمة ثم من عليــه ملك الاداء من محل آخر فعرفنا أنه غير متأكد في العين وحق الكـفالة عندنا يسرى الى الولد اذا كفلت أمه باذن مولاه عال ثم ولدت فأما اذا كانت حرة فالحق بالكفالة ثبت في ذمتها والولد لا تولد من الذمة وأعا لا ثبت حكم الضمان في الولد عنــدنا لانعدام السبب الذي يجعل العين مضمونة عليه وهذا القبض مقصود (ألا ترى) أن ولد المعتق قبل القبض يسرى اليه حكم البيع ولا يكون مضمونا ان هلك لهذا المني وقوله صلى الله عليه وسلم له غنمه وعليمه غرمه يقتضي أن تكون الزيادة ملكا للراهن وذلك لا يبقى حقا للمرتهن فأمه كما أضاف الزيادة اليه أضاف الاصل اليه بقوله الرهن من راهنه الذي رهنه وبحن نقول أنه محلوب للراهن على معنى أن اللبن يكون مملوكا له وأنه ننتفع به باذن المرتهن أيضا وليس في هذا الحديث أيضا ما يمنع أبوت حق المرتهن فيــه فان باعهاالعدل وسلمها ثم استحقها رجل ولا يعلم مكانها كان للمستحق أن يضمن العدل قيمة الامة والولد لانه في حق المستحق غاصب والزيادة في عين المفصوب تضمن بالبيم والتسليم كالاصل لم يرجع العدل

بذلك في الثمن الذي عنده ان كان فيه وفاء لان الثمن بدل المين وكما أن الضامن للمين يكون أحق الناس بالمين فكذلك يكون أحق ببدل المين وان لم يكن فيه وفاء رجم بتمام ماضمن على الراهن لانه بالبيع كان عاملا للراهن بأمره ولانه باعها ليقتضي الدين بالثمن ويفرغ ذمة الراهن ومنه لحقته العهدة في عمل باشر هلغيره كان له أن يرجع به عليه وانما يرجع في الثمن لان جنس حقه من مال الراهن وهو بدل المين الذي كان وجب عليه ضمانه ولما كان مرادالضمان على الراهن كان الملك في المضمون له والعدل وكيله بالبيع فيرجع عليه بما يلحقه من العهدة فان كان قد قضاه المرتهن فالعدل بالخيار وان شاء باع الرهن بذلك وسلم للمرتهن مااقتضاه لأنه فى قضاء الدين كانعاملا للراهن بأمره فكان الراهن فعل ذلك لنفسه فله أن يرجع على الراهن بجميع ما ضمن من القيمة واذا فعل ذلك سلم المقبوض للمرتهن لانه بدل ملك الراهن قضى به دينه وانشاء ضمنه المرتهن لانحقه ثابت في ذلك الثمن بدليل أنه لو لم يكن سلمه الى المرتهن كان له أن يأخذه بحقه بعدا لتسايم الى المرتهن وله أن يستردهمنه أيضا ولا يضمنه المرتهن الا بقدر ما قبضه لان وجوب الضمان عليه باعتبار القبض وان كان فى القيمة فضل رجع بالفضل على الراهن كما لو كان الراهن هو الذي قضي بالثمن \* توضيحه أن المدل عامل للراهن بأمره ولكن في عمله منفعة للمرتهن من حيث أنه يصل اليمه بحق الأأن منفعتــه بقــدر دينه فيثبت له الخيار وان شاء ضمن الراهن جميع القيمة لأنه كان عاملا له وان شاءضمن المرتهن بقدر ماقبض لحصول المنفمة في ذلك القدر له واذا فمل ذلك رجم المرتهن على الراهن بدينه لان المقبوض لم يسلم اليه وليس له أن يأخذهما جميما لان المخير بين الشيئين اذااختار أحدهما تمين ذلك عليه وهـذا لان اختياره تضمين الراهن بتسليم المقبوض للمرتهن فليس له أن يرجع عليه فاذا اختار أحدهما فافلس أو مات لم يكن له أن يتبع الآخر بذلك بمنزلة الغاصب مع غاصب الغاصب ولولم يبعها العدل وماتا عنده كان للمستحق أن يضمن العدل حق الام دون الولد لان الولد هلك من غير صنع أحد ويرجع بها المدل على الراهن لانه عامل له قائم مقامه في امساك الرهن وقد بيناأن الرهن لو هلك في يد المرتهن ثم ضمن حصته للمستحق لرجع بها على الراهن فاذا هلك في يد العدل أولى قال وقبض العدل للرهن بمنزلة قبض المرتهن له في حكم صحة الرهن وذهابه بالدين اذا هلك عندنا وهو قول ابراهيم النخمي والشافعي وعطاء والحسـن رحمهم الله وقال ابن أبي ليلي رحمـه الله لا يتم الرهن بقبض

المدل حتى اذا هلك في يد المدل لم يسقط الدين وان مات الراهن فالمرتهن اسوة الغرماء قال لان المدل نائب عن الراهن فكذا اذا لحقه عهدة يرجع على الراهن دون المرتهن وكما أن الرهن لايتم بقبض الراهن وان اشغى عليه فكذلك لايتم بقبض المدل والدليل أنموجب عقد الراهن شبوت بد الاستيفاء وبهذا العقد لم يثبت ذلك للمرتهن لأنه لا يمكن من أسات مده على المين وموجب المقد لا يجوز ان يثبت بغير الماقد كالملك في البيع وجه قولنا ان يد المدل كيد المرتهن بدليل أن ملك المدلرد الرهن برضا المرتهن ولو كانت بده كيد الراهن لتمكن الراهن من استرداده متى شاء وبأن كان يرجع بضمان الاستحقاق على الراهن فذلك لايدل على أن يد الراهن كالمرتهن نفسـ ، توضيحه ان المرهون محبوس بالدين كالمبيع بالثمن ثم البائع اذا أبي تسليم المبيع الى المسترى فوضعاه على يد عدل كانت يدالعدل فيه كيد البائع الذي له حق الحبس حتى اذا هلك انفسخ البيع فكذلك في الرهن يد العدل كيد من له الحبس وهو المرتهن ولانه بعد التسليم الى المرتهن لو اتفقاعلى وضعه على يدعدل كانت جائزة وكانت يد العدل فيه كيد الرّبهن حتى يصير مستوفيا دينه بهلاكه ولو كانت يد العدل كيد الراهن لم يصر المرتهن مستوفيا دينه بهلاكه كما لو عاد الى يد الراهن بطريق المارية والنصب وكان هذا نوع استحسان منا لحاجة الناس اليه ولكونه أرفق بهم فالراهن لا يأتمن المرتهن على عين ماله وعند ذلك طريق طمأ نينة القلب لكل واحد منهما الوضع على يد عدل ولهــذا جوزنا ذلك في الانتهاء فكذلك في الابتــداء وان كان العدل مسلطا على البيع فله أن بيعه وبدون تسليط ليس له أن يبيعـ لانه قائم مقام المرتهن وللمرتهن أن يبيـم الرهن اذا سلط عليه وليسله أن يبيعه اذا لم يسلط على ذلك و نفقته على الراهن سواء كان في يدالمدل أو في يد المرتهن لقوله صلى الله عليه وسلم وعلى من يحلبه ويركبه نفقته ولان المين باقية على ملك الراهن ونفقة الملوك على المالك وفي استحقاق اليد عليه للمرتهن منفعة للراهن فانه يصير قاضيا دينه بهلاكه فهو نظير العبد المؤجر تكون نفقته على الآجر وكذلك كفنه ان مات فان الكفن لباسه بعــد وفاته فيعتبر بلباسه في حال حياته ولان ضمان الرهن ضمان الاستيفاء ولذلك ثبت في المالية دونالمين ولهذا قلنا أن حكم الضمان لا يسرى الى الولد فبقيت المين على ملك الراهن فكان كفنه عليه قال واذا دفعه ألى الراهن أو المرتهن كان ضامنا له لانه خالف فيما صنع وكلواحد منهما منعه منه دفعه الى الآخر بغير رضاه فيكون

الدفع خيانة في حقه وكذلك لو استودعه رجل أجنبي لان الدلم أمين في حفظ الرهن كالمستودع والمودع اذا أودع أجنبيا صار ضامنا وان أودعه بمض من في عياله لم يضمنه لانه يحفظ الوديعة على الوجه الذي محفظ مال نفسه فكذلك العدل وكذلك المرتهن لوكان الرهن عنده فدفعه الى من في عياله لم يضمنه وان دفعه الى أجنبي كان ضامنا للمين قال واذا كان المدل رجلين والرهن مما لايقسم فوضعاه عند أحدهما كان جائزا ولا ضمان فيمه كالمودعين لانه لما أودعهما مع علمه بأنه لا يتهيأ لهما الاجتماع على حفظه آناء الليل وأطراف النهارفقد صار راضيا بترك أحدهما اياه عند صاحبه واذا كان مما يقسم انتسماه فكان عند كل واحد منهما نصفه فان وضعاه عند أحدهما فمن الذي وضع حصته عنمد صاحبه في قول أبي حنيفة رحمه الله وعندهما لاضمان عليه لان كل واحد منهماً مؤتمن فيه وقد بينا المسئلة في الوديمة واو سافر العدل أو انتقل من البلد فذهب بالرهن معه لم يضمنه لانه أمين في العين كالمودع وللمودع أن يسافر بالوديمة عندنا وقد بينا اختلاف الروابة فيماله حمل ومؤنة وفيما لاحمل له ولا مؤنة قربت المسافة أو بعدت في كتاب الوديعة وكذلك المرتهن نفسه اذا كان الرهن فى يده لأنه لا تمنع عليه المسافرة بسبب الرهن ولو دفعه الى غيره كان ضامنا مخالفا لمأأوجب له نصا فلا يجد بدا من أن يسافر به معه فان سلط العدل على بيم الرهن فأبي أن بببع فرفعه المرسن الى القاضي أجبره القاضي على البيع بمد أن يقيم البينة على ذلك بخلاف الوكيل فانه اذا امتنع عن البيم لا يجبره القاضي على ذلك لان الوكالة بالبيع ليستمن ضمن عقد لازم فلا يُثبت حكم اللزوم فيــه وتسليط العدل على البيع فى ضمن عقــد لازم وهو الرهن فان موجب الاستحقاق للمرتهن لازم في حق الراهن والعدل نائب في البيع فيثبت حكم اللزوم فى حقمه نصاه توضيحه أن الوكيل اذا امتنع عن البيع لا يتضرر به الموكل لانه يتمكن من البيع نفسه وأما المدل اذا تضرر من البيع فأنه يتضرر منه المرتبن لانه لايمكن من البيع هذا اذا كان التسليط مشروطا في عقد الرهن فان كان بعد تمام العقد في ظاهر الرواية لا يجبر المدل على البيع لان رضا المرتهن على الرهن قد تم بدونه هذا وهو توكيل مستأنف ليس في ضمن عقد لازم وعن أبي يوسف رحمه الله قال التسليط على البيع بمد الرهن يلتحق بأصل المقد ويصير كالمشروط فيه وعلى هـذا لو أراد الراهن عزل المدل المسلط على البيع فان كان بعمد تمام الرهن سلطه فهو على الخملاف الذي مضيوان كان مشروطا في عقمه

الرهن لم يصح عزله بدون رضا المرتهن لانه ثبت في ضمنه عقد لازم وهو نظير الوكيل الخصومة بالتماس الخصم اذا أراد الموكل بغير محضر منه الخصم لم يصح ذلك عليه لدفع الضرر عنه فهـذا مثله ولو مات العدل بطل تسلطه على البيع لان ذلك كان يتأنى باعتبار رأيه ولم يتمين بعسد موته والرهن على ماله لان الرهن او كان في يد المرتهن فمات لم يبطل العقد به فلان يبطل بموت العدل أولى قال واذا أوصى المدل ببيمه لم يجز كما لو وكل ببيمه في حياته وهـذا لان الراهن رضي برأيه ولم يوضيرأي غيره وكذلك لو أراد وارث العـدل بيعه لم يجز لان الوارث انما يخلف المورث فيما هو حق المورث وهذا حق الراهن والمرتهن وهما رضيا برأى العدل وما رضيا برأي وارثه فان أجمع الراهن والمرتهن على وضعه على يدغيره أو على يد الرَّبن جاز لان الحق انهما رأيا ما يعتسر في حقهما كما في الاستداء وان اختلفا فجعل القاضي منهما عمدلا فوضعه على يديه فذلك جائز لان القاضي منصوب لقطم الخصومة والمنسازعة وطريق قطعها هنسا أن يقيم عسدلا آخر مقام الاول وكذلك ان وضعه على يد المرتهن وجعله عدلا فيــه فهو جائز لان ما يرى القاضي المصلحة فيــه عند اختلافهما بمنزلة تراضيهما عند الاتفاق عليــه ولو لم يمت العــدل ومات الراهن كان للأول أن يبيعه بخلاف الوكالة اذا مات الموكل قبل بيع الوكيل لان موت الموكل كمزله وبعد العزل في الوكالة ليس للوكيل أن يبيع وللعدل أن يبيع كما بينا فكذلك بمد الموت وهــذا لانه بموت الوكيل ننتقل العين الى الوارث ولم يوجد منه الرضا ببيعه وهنا المرتهن أحق بالعين بعد موت الراهن كما كان في حياته فكان للعــدل أن يبيعه لحق المرتهن قال واذا باع العدل الرهن وقضي المــال المرتهن ثم وجد بالعبدعيبا فالخصم فيه هو العدل لان الرد بالعيب من حقوق العقد فيتعلق بالماقدفاذا ردعليه ثمنه فانه يضمن الثمن لانه هو القابض للثمن من المشترى فعليه رده ويرجع به على المرتهن لانه او كان الثمن في يديه ولم يدفعه الى المرتهن لرجع فيه و يكون أحق به فكذلك بعد الدفع اليه يرجع به عليه وهذا لان منفعة عمله حصلت له فيستحق الرجوع عليه بما يلحقه منه المهدة ويكون الرهن رهنا على حاله الاولى يبيعه العدل لان البيم الاول قد بطل فكأنه لم يكن أصلا ولولم تقم بينة على العيب ولكن العدل أقر به فان كان عيبا لا يحدث مثله فكذلك هذا لانا أنبتنا أن العيب كان موجودا قبل البيع وانمالم يستقل العدل بالانكار لعلمه أن ذلك قدح في عدالته ولا تمنعه وان كان عيبا بحدث مثله فلم يقر به ولكن أبي أن يحلف حتى رده القاضي عليه

أنهو كالأول عندنا خلافا لزفر رحمه الله وقد بيناهذا في الوكيل بالبيع اذا ردعليه نكوله في البيع فالمدل مثله وأن أقر به لزمه خاصة لانه غير مضطر الى هذا الاقرار فقــد كان.متمكنا من السكوت ليجمله القاضي منكرا ويمرض عليمه اليمين ثم يقضي عليمه بالنكول واقراره ليس بحجة على المرتهن مالم يصدقه في ذلك فان صدقه رد عليه ماقبض منه وبيع الرهن أابت ولا يلزم الراهن من وضمه ذلك شئ الا أن نقر به كما بينا أن اقرار المدل ليس محجة عليه مالم يصدقه فان صدقه فهو في حقهما كاقامة البينة ولو أقاله البيع أو رده عليه بعيب يحدث قبله أولا يحدث مثله بنير قضاء قاض لزم ذلك العدل خاصة لان هذا التصرف في حق الراهن والمرتهن كشراء مستقبل وقد أشار في البيوع الى العيب الذي لايحدث مثله ان الفضاء وغير القضاء سواء وقد بينا وجه الروايتين في البيوع والاصح ماذكر هنا واذا بإعالمدل الرهن ثم وهب التمن للمشترى قبل أن يقبضه جاز وهو قول أبي حنيفة ومحمدر حهما الله وهو خاصة له ولا يجوز في قول أبي يوسف رحمه الله يمنزلة الوكيل بالبيم اذا أبرأ الشـــتري من الثمن ولو قال قدقبضته فهلك عندى كان مصدقا في ذلك وكان من المال المرتهن لانه يملك القبض محكم العقد فيملك الاقرار بالقبض وما ظهر باقراره كالمعاين ولو قبض الثمن وهلك في يده كان من مال المرتهن لان حكم الراهن تحول الى الثمن فهلاكه في يده كهلاك المين وكذلك لو قال قد دفعته الى المرتهن فهو مصدق مع بمينه ولا نقول باقرار العدل يثبت وصول الثمن الى المرتهن لأن القول قول الابن في براءة نفسه لا في وصول المال الى القريب كما لو أمر المودع أن يقضى بالوديمة دينـه وقال قد فعلت ولكنه يسقطحق المرتهن لان حكم الرهن تحول الى الْمُن وقد توى بعد اقرار العدل عا قال فكأ به هلك في بده ولو قبض الثمن ثم وهبه كله أو بعضه لم يجز لان القبوض بحكم ملك الراهن مشغول علك المرتهن فتصرف العدل فيه بطريق النبرع باطل ولو قال حططت عنك من الثمن كذا أو قال قد وهبت لك من الثمن كذاوكذا فذلك جائز فى قول أبى حنيفة ومحمد رحمها الله لان الحط ياتحق بأصل المقد ولوحط قبل القبض جاز عليه وصار ضامنا فكذلك اذا حط بعد القبض يجوز ذلك عليمه وتبين أن قبض ذلك القدر بغير حق فعليه أذ يغرم مثله للمشترى من ماله والمقبوض سالم للمرتهن لان تصرفه صحيح في حق نفسه لافي حق المرتهن وهـ ذا مخلاف مااذا أضافُ الهبة الى المقبوض لان المقبوض حق غيره فلا تصح هبته فها هنا أضاف الهبة الى الثمن والثمن بالمقد يجب للوكيل

ولهذا لو وهبه قبل القبض جاز ذلك في حقه وهـذا لان القبض يقرر الثمن لان المقصود بحصل بالقبض وبحصول المقصود ينتهى حكم الثبئ ويتقرر مكان اضافة الهبة الىالثمن بعمد القبض كاضافته اليه قبـل القبض فيصح ذلك في حقه واذا باع العدل الرهن وأقر الراهن والمرتهن بالبيع فقال بمته بمائة درهم والدين مائة وأعطيتكها وقال المرتهن بعته بخمسين وأعطيتكها فالقول قول المرتهن مع بمينمه لانالمين خرجت من الرهن بالبيع بانفاقهم جميعا مع الاختلاف منهما في مقدار ماقبض المرتهن من حقه وهو منكر للزيادة فالقول قوله وهذا كخلاف مااذا قال الراهن لم يبمه وقال العدل بمته بخمسين وصدقه المرتهن لانالمين في الحال هالكة وذلكمسقط لجميم الدين عن الراهن باعتبار أن في قيمته وفاءبالدين وقت القبض والمرتهن مع العدل يدعيان خروج العين عن الرهن والراهن منكر لذلك فالقول قوله مع يمينه فأما هنا فقدا لفقا على خروج العينءن الرهن بالبيع وانما اختلفا فى مقدار ماقبض المرتهن من دينه وكدلك لو كان توى الثمن على المشترى ثم آختلفا في مقداره لان المين لما خرجت من الرهن بالفاقهماوانما يحول حكم الرهن الى الثمن يقدر الثمن واختلافهما في مقداره كاختلافهما في مقدار قيمة الرهن حين قبضه المرتبن والقول في ذلك قول المرتبين لانكاره الزيادةوان أقاما جيما البينة فالبينة بينة العدل والراهن لانهما شيآ فالزيادة فيما استوفاه المرتهن والمثبت للزيادة من الشيئين أولى واذا قال المدل قد بعته بخمسين وصدقه المرتهن وقال الراهن هلك في بدك تبـل أن تبيعه وأقاما البينة فالبينة بينــة الراهن أيضا لانه أثبت الزيادة فما استوفاه المرتهن من الدين وعن أبي يوسف رحمه الله أن البينة هنا بينة المرتهن والعدل لانهما سبب خروج المين من الرهن وهو البيع والحباجة الى البينة لها فكانت منهما أولى بالقبول ولو وكل المدل في بيم الرهن وكيلا فباعه والعدل حاضر جاز الا عند زفر رحمه الله وأصله في الوكيل بالبيع وقد تقدم بيانه في باب الوكالة فان كان العدل غائبًا عن ذلك البيع لم يجز لان الآمر أنما أوصى أن يتم العقد برأي العدل فان كان حاضرًا كان تمام العقدبرأ يعبخلاف مااذا كان غائبًا واذا لم ينفذ بيمه كان هذا ومالو باعه قبـل التوكيل سواء فاذا أجازه المدل جاز ويصير كأنه باعه بنفسه لان تمام المقد حصل برأيه وكذلك لو وقت المدل للوكيل ثمنا فقال بمه بكذا فباعه به كانجا ُثرا أما اذا كان بمحضر من العدل فغير مشكل وان كان بغير محضر منه فكذلك في رواية هذا الكتاب لان مقصود الآمر قد حصل حين وقت العدل للوكيل

الثمن فان تملم العقد كان برأيه ومقصود الآسر الثمن لاالعبادة وقد حصل وفي غيرهذا الموضم قال لايجوز لان تسميته مقدار الثمن يمنع النقصان ولكن لايمنع الزيادة ولوحضر المدل ربما ببيعه بأكثرمن ذلك لجده وكثرة هدايته في النزويج فلهذا لايجوز بيع الوكيل الآن يخبرة المدل واذا بإعالرهن من ولده أو زوجته لم يجز الا أن يخبره الراهن والمرتهن في قول أبي حنيفة رحمه الله وفي تولحها بيمه منهم لما يتغابن الناس فيهجائز لان المدل بمنزلة الوكيل بالبيع وقد بينا في كتاب البيوع الخلاف في بيع الوكيل من مولاه فاللفظ المذكور هنا يدل على أن موضع الخلاف في البيع بالنبن اليسير دون البيع بمثل القيمة بخلاف بلق البيوع وقد بينا وجه الروايتين هناك فلو أجازه الراهن والمرتهن جميعا جاز لان المنع حقهما فاذا آنفقا على الاجازة نفذ لزوال المانع كما لو باع الرهن فضولى فأجاز الراهن والمرتهن فان أجاز ذلك أحدهما دون الآخر لم يجز كمالو باشر أحدهما البيع لم يجز بدون نص الآخر واذا كان المدل اثنين وقد سلطاعلى البيع فباع أحدهما لم بجز ذلك لان الراهن والمرتهن نصا برأيهما والبيع بحتاج فيه الى الرأى ورأى الواحــد لا يكون كرأى المثنى فان أجاز الآخر جاز لاجتماع رأيهما عليه وكذلك أن أجازه الراهن والمرتهن كما لو باعمه فضولى آخر فأجازه الراهن والمرتهن وان أجازه أحدهما دون الآخر لابجوز لان للراهن ملكا وللمرتهن حق نصابه فىالمك فكما لاينفرد أحدهما بالبيع بدون رضا الآخر فكذلك لاينفرد بالاجازة وكذلك لو باعه أجنى وأجازالراهنأو المرتهن لمبجز وانأجازاه جيعا وأبي المدلان ذلك جاز لان الحق لمها ونفوذ البيم من العدلين باعتبار رضاهما فاذا وجد الرضا منهما في حق الاجنبي نقذ يبعه أيضا وقد خرج المدلان من الوكالة كما لو باشرا البيع بانفسهماواذا أخرج الراهن والمرتهن العدل من التسليط على البيم وسلطا غيره أو لم يسلطا فقد خرج المدل من ذلك اذا علم وأن لم يعــلم فهو على وكالته لانه وكيل بالبيع والموكل ملك عزل الوكيل بعلمه فاذا كان حصول التوكيل برأيهما فكذلك العزل يثبت بأنفاقهما عليه اذا علم العدل به قال واذا أراد العدل بيم الرهن قبل حل الاجل لم يكن له ذلك لأنه سلط على البيم لقضاء الدين عند امتناع الراهن من قضاء الدين من موضم آخر وأنما يتحقق ذلك بمدحلول الاجل لان المطالبة نقضاء الدين تتوجه عليه عند ذلك وفي النوادر قال محمد رحمه الله هذا على وجهين اما أن يكون التسليط مضافًا بأن قال اذا حل الاجل فلم أقض ماله فبعه لم يجز بيعه قبل حل الاجل ولو قال بعــه

منى متى شئت جاز بيمه قبل حل الاجل لانه صار وكيلا عقب هـذا اللفظ فينفذ بيمه بحكم الوكالة ولكن الثمن يكون رهنا الا أن محل الاجل فيستوفيه المرتهن بحقه وان قال المرتهن كان الاجل الى شهر رمضان فالقول قول الراهن في التسليط على البيم والقول في حـل الاجل قول المرتهن لان الاجل حق الراهن قبل المرتهن فاذا ادعي زيادة فيه وجمدالمرتهن كان القول قوله فاما التسليط على البيع فمن حق المرتهدن ويثبت بايجاب الراهن ولو أنكره أصلا كانالقول فوله فكذلك اذا أنكر حلوله اذ ليس من ضرورة حل المال ببوت التسليط على البيع لجواز أن يسلطه على البيع بعد مضي شهر من حين يحل المال فان اتفقا على الاجل انه شهر واختلفا في مضيه فالقول قول الراهن لان الاجل حق الراهن قبل المرتهن وقد تصادقا على ثبوته ثم ادعى الرتهن انه أوفاه ذلك وأنكر الراهن الاستيفاء فالقول قوله واذا باع المدل الرهن بدنانير أو بنسيرها من المروض والحق دراهم فله أن يصرفها بدراهم اذا كان مسلطا على بيعه حتى يوفيه في قول أبي حنيفة رحمه الله وعندهما ليس له أن يبيعه بعرض لان المــدَل وكيل بالبيع وقد بينا الخلاف في الوكيل بالبيم مطلقاً أو باع بالعروض واذا باع بالنةود يجوز بالاتفاق ولكنه مأمور بإيفاءحق المرتهن والايفاء أنما يكون بجنس الحق فكان له أن يصرف الثمن الى جنس الحق ليقضى الدين به وكذلك يبيع المروض به في قول أبى حنيفة رحمه اللهوكذلك لو باعه بمكيل أو موزون فهوكالبيع بالمروض على قياس الوكيل وذكر الكرخي رحمه الله ان الرهن اذا كان بطمام السلم فباعه المدل بجنس ذلك الطعام بجوز البيم عندهم جميما لان عندهما انما يتقيد البيع بالنقد بدلالة العرف وذلك غير موجود هنائم هذا عرف وعارضه نص لانه سلطه على البيع لقضاء الدين وذلك بجنس الدين يتحقق وان باعــه بالنقد احتاجالي أن يسوى بهطماما ليقضى به حق رب السلم فلاجل هذاجوزنا بيمه بالطمام قال ولو باعه بنسيئة كان البيع جائزا بمنزلة الوكيل بالبيع مطلقا وروى أصحاب الاملاء عن أبي يوسف رحمهم الله أنه اذا قال لغيره بع هذا المتاع فاني محتاج الى النفقة أو قال بعه فان غرمائى ينازعونني فباعه بالنسيئة لايجوز لانه اقترن بكلامه مايدل على أن مراده البيع بالنقد وعلى قياس تلك الرواية لا يجوز بيم العدل بالنسيئة أيضاً لأنه أمره بالبيع عند حل الاجل ليوفى حق المرتهن من الثمن وذلك لا يحصل الا بالبيع بالنقد وان توى الثمن عند المشترى فهو ا من مال المرتهن لما بينا ان حكم الرهن تحول من العين الى التمن وان كان في ذمة الشـترى

كما لو قبل المرهون تحول حكم الرهن من العين الى القيمة ولو ها كمت العين قبل البيع يصير المرتهن مهمستوفيا حقه فكذلك اذا توىالثمن وفيه وفاء بالدين واذا كانالرهن أرضخراج أوعشر فأخذ السلطان الخراج أو العشر من الثمرة كان للمدل أن يببع مابقي مع الارض الرهن لما بينا ان حكم الرهن يثبت في الزيادة المولدة من العين ولا يسقط باعتبار ماأخــذ السلطان من ذلك شي من الدين لان ذلك مستحق على الرهن ولان ذلك الجزء كالتاوي بغير صنع المرِّهن ولو هلك الكل بنسير صنعه لم يسقط شيُّ من دينه فان قيل كيف يأخــذ السلطان الخراج من الثمرة والخراج في ذمة الراهن قلنا قد قيل ان المراد خراج المقاسمة وهو جزء من الخارج كالعشر وان كان المراد خراج الوظيفة فله تعلق بالخراج بدليل آنه لوامتنع من أداء الخراج يبيعه الامام بطريق الاجتهاد واذا أخذ السلطات الخراج أو العشر من الراهن لم يكن للراهن أن يرجع بشيُّ من الثمرة وهو كله رهن يبيعه العدل ويوفيه المرَّمن ولا شك ان للسلطانأن يأخذ منه الخراج وكذلك المشر عند حاجة مصارف المشر للسلطان أن يأخذ المشر من مالك الثمرة بمد ادراك الغلة وهذا لانه يطالبه بالاداء وله أن يؤدى من أىموضع شاء فاذا كان هو الذيرهن العين وتعذر عليه اداء العشر أخذهمن غير الثمرة لزمه الاداء من محل آخر فاذاأخذمنه بقيت الثمار مملوكة للراهن محبوسة عند المرتهن محقه وللمدل أن ببيع الكل كمابينا ولا يكون للراهنأن يرجع بشئ من الثمرة مالم يقض الدين لانه تتصرفه قصر يد نفسه عن النمرة مالم يؤد الدين وقد كانت النمرة مشفولة بالعشر والخراج فاذازال ذلك بادائه من محل آخر بتي حكم الرهن فيه على حاله قال ولو كان الرهن ابلا أو بقرا أو غما ساعة لم يكن فيها زكاة لان على صاحبها من الدين مايستغرق رقابهاووجوب الزكاة من المال النامى باعتبار عناء المالك قال صلى الله عليه وسلم لاصدقة الا عن ظهر غنى وبالدين المستغرق ينعدم العناء والسبب اذا وجب الحكم بواسطة لم يثبت الحكم بدون تلك الواسطة كشراء القريب يوجب المنق واسطة الملك فإذا اشتراه لغيره لا يكون اعتاقا لانعدام الواسطة وان كان المدل هو الراهن فان كان المرتهن لم يقبض من يد الراهن فليس برهن لان تمام الرهن بالقبض وبد المالك في ماله لا تكون نائبة عن الغير فلا يصير المرتهن قابضا يبد الراهن وان كان المرتهن قبضه وجمل الراهن مسلطاً على بيمه فهو رهن وبيع الراهن فيه جائز لان المين ملكه وهو مشغول بحق المرتهن فاذا رضي صاحب الحق بالبيع نفذ بيع المالك فيهواذا ارتهن

الرجل دارا أو سلط الراهن رجلا على بيمهاودفع الثمنالي المرتهن ولم يقبضها المرتهن حتى حل المال لم يكن رهنا لانمدام القبض المتمم له وان باع المدل الدار جاز ببعه بالوكالة لابالر هن لأن المدل وكيل بالبيع وبقاءيد المالك في العين لا يمنع صحة الوكالة بالبيع وكذلك التبعيض في الخادم والدار لان الشيوع وان كان يمنسع موجب الرهن فلا ينافى موجب الوكالة وأحد الحكمين ينفصلءن الآخر فلرهن وان لميصح لمدمالقيمة فالتوكيل بالبيع صحيح واذا باع العدل ذلك دفع الثمن الى الراهن دون المرتمن لان المين ملك الراهن ولم يثبت فيه حق المرتمن حين لم يصح الرهن فلهذا يدفع الثمن الى الرهن ثم يقضي للمرتهن على الراهن بحته وان دفع العدل المال الى المرتهن لم يضمن لان الدفع اليه حصل بأص المالك وان نهاه عن البيع لم يجز بيعه بعد ذلك وكذلك ان مات الراهن لم يكن للمدل أن يبيعه بمدموته لان نفوذ بيعه بالوكالة دون الرهن والوكالة تبطل بالمزل وموت الموكل والمرتهن أسوة الفرماء فيمه لان اختصاصه به يكون باعتبار الرهن فاذا لم يتم الرهن كان أسوة الغرماء واذا قتل العبدالمرهون عبد فدفع به أو أخنى عينه فدفع بالمين كازالمدل مسلطا على بيع العبد المدفوع لانه قائم مقام مادفع به الا أنرى أن حكم الرهن يثبت فيه بهذه الطريقة فكذلك حكم التسليط على البيع لان ذلك توكيـل تماق به الاستحقاق لكونه في ضمن الرهن فيظهر ظهورحكم الرهن فيمه واذا باع المدل اارهن فقال بمته بتسمين والدين مائة فأقر بذلك المرتهن فانه يسأل الراهن عن ذلك فان أتر أنه باعده وادعى أكثر من تسمين فالقول نول المرتهن والعدل فيــه لاتفاقهما على خروج الدين من الرهن بالبيع وانكار المرتهن للزيادة فيما تحول اليـه حكم الرهن والبينة بينة الراهن لا ثباته الزيادة وان لم يقر الراهن بالبيع وقال هلك في يد العمل فالقول قول الراهن اذا كانت قيمته مثل الدين لاز بقبض الرهن تثبت يد الاستيفاء للمرتهن في جميع الدين ثماذا ادعى مانسخه وهو البيم في الدين فلا يصدق في ذلك الا بحجة واذا أقر بالبيم قال الراهن بمته عائمة وقال المدل بمته بتسمين وقال المرتهن بمته بثما نين وقد تقابضا فالقول قول المرتهن ويرجع على الراهن بعشرين درهما لتصادقهم على ماينسخ حكم الرهن فى المين وهو البيع وانكار المرتهن للزيادة فيما استوفى من حقه والبينة بينة الراهن لأنه هوالمدعى لزيادة ايفاء الدين على المرتهن فان أقام العدل البينة انه باعه يتسمين وأعطاها للمرتهن وقال الراهن لم يبعه وأقام البينة أنه لم يبع وانه مات في يده قبل أن يبيعه لم تقبل بينة الراهن على

هذا لانهم لم يشهدوا على فصل ماله وانما شهدوا على أنه لم يبع وهــذا لاتجوز شهادتهم فيه لان البينة للاثبات فلا تقبل على النفي ولا بلفظ النفي وان كانت هــذه البينة بلفظ الاثبات فقد بينا الخلاف بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله في ترجيح احدى البينتين على الاخرى فيما سبق واذا ارتد المدل ثم ماع الرهن ثم قتل على ردته فبيعه جائز لان نفوذ بيعه باعتبار الوكالة وردُّنه لاننافي التــداء الوكالة فــلا ينافي البقاء بطريق الاولى وأنما لايجوز أبو حنيفة تصرفه في ملك نفسه أذا قتل على الردة لأن محل تصرفه حتى ورثته وذلك غير موجودهنا فانه ليس بمالك للرهن وخلفوارثه فيه انما هو وكيل ببيعه وان أسلم فذلك أجوز لبيعه وان لحق بدار الحرب فلحافه بمنزلة موله ولهــذا يقسم الفاضي ميرانه فان رجع مسلما فهو على وكالته وقد نصعلي الخلاف بين أبي نوسف ومحمد رحمهماالله في الوكيل اذا ارتدولحق بدار الحرب فقيل حكم المدل على ذلك الخلاف وقيل بل هذا فولهم جميماً وأبو يوسف يفرق ينهما فيقول ردته ولحافه موجب عزله عنزلة ردة الوكيل وعزله نفسه وذلك يصح من الوكيل ولا يصح من العدل بعد القبول محق المرتهن فكدلك سبقي حكم التسليط على البيم بمد لحاقه فاذا رجع فهو على وكالته وهذا لان هـذه الوكالة تملق بها الاستحقاق لكونها في ضمن الرهن على مابينا واذا ارتد الراهن والمرتهن فلحقا بدار الحرب أو قتل على الردة ثم باع العدل الرهن جاز بيمه لان لحاقهما كموتهماوالقتل موت وقد بينا أن موتهما لايبطل الرهن ولا حكم التسليط على البيع فكذلك هذا قال واذا كان المدل عبدا محجورا عليه فان وضما الرهن على مديه باذن مولاه نهو جائز لانه من أهل يد موجبة لتنميم الدقد لو كان العقد معه باذن مولاه فكذلك اذا كان العقد مع غيره قلنا يتم العقد بيده على أن تكون يده نائبة عن يدالمرتهن كما في الحرفان وضعا على يده بغير اذن مولاه فهوأ يضا جائز لان الاهلية للعبد يكون آدميا ممنزا أو مخاطبا يوجود الاذن من المولى وانماالحاجة الى الاذن فيما يتضرر المولى بهولا ضرر على المولى فىجمل يد العبد نائبة عن يد المرتهن ولكن عهدة البيم لا تكون عليه لان المولى يتضرريه من حيث انه يتوى ماليته فيه وانما المهدة على الذي ساطه على البيم لأنهلا تمذر ايجاب المهدةعلي الماقد تعلقت باقرب الناس اليه وهومن سلطه على ببمه وكذلك الصبي الحر الذي يمقل اذا جمل عدلا فهو والعدل المبد سواء ان كان أبوه أذن له فالمهدة عليمه ويرجم به على الذي أمره وان لم يكن أبوه أذن له فاسـتحق البيم من بد المشـتري

فانشاءالمشترى رجع بالثمن على الرتهن الذى قبض المال لآنه هو الذى ينتفع بهذا العقد حين سلم الثمن له واذا رجع عليه رجع اارتهن على الراهن بماله وان شاء على الراهن لان البائع كان مأمورا من جهته وانما حصل بيعه وقبض الثمن له فكان له أن يرجع بالعهدة عليه ولوذهب عقل المدل لم يجز بيمه فى تلك الحالة أما اذا صار بحيث لايمقل البيع فلااشكال فيه وانكازبحيث يعقل البيع جازتالوكالة ونفذ البيع ففياس تلك المسألة هنايدلعلي جواز بيعه في هذه الحالة والاصح أن يفرق بينهما فيقال لما وكله وهو صحيح العقل فهو مارضي ببيعه الاباعتبار رأي كامل وقد انعدم ذلك مجنونه وأما اذا كان وكله وهو بهذه الصفة فقد رضى ببيعه بهذا القدرمن الرأى فيكون هو فى البيع ممتثلا أمره فان رجعاليه عقله فهو على وكالته لان حكم الرهن والتسليط ماق بعد ذهاب عقله ولكنه عجز عن تحصيل مقصود الراهن بمارض وذلك على شرف الزوال فاذا زال ذلك صار كان لم يكن واذا كان المدل صغير الايعقل أو كبيراً لا يمقل فجمل الرهن على يده لم يجز ولم يكن رهنا لانه ايس من أهل اليــد اذ هو مميز وقبض مثله لايكون معتبرا شرعا وما هو القصود بالقبض لا يحصل بقبضه فلا عكن تميم الرهن باعتبار اقامة قبضه مقام قبض المرتهن ولو كبر وعقل وباع الرهن جاز البيم لتسليط الراهن أياء على البيع لأن الموكل ينفر دبالتوكيل ونفوذ تصرف الوكيل يعتمدعلمه به فاذا ياعه بمد ماعقل فقد وجد شرط نفوذ تصرف الموكل بمد صعة التسليط فهو نظير مالو وكل غائبًا ببيع شئ فبلغه وباعه وذكر الخصاف رحمه الله ان هذا قول أبي يوسف ومحمد رحمها الله أما عند أبي حنيفة فلا يجوز بيعه بعد البلوغ لان التسليط كان لنوا لانسدام الاهليـة عنده فلا ينعدم بحدوث الاهلية بخلاف الفائب فهو أهل للتصرف فيصح تسليطه وعلمه به شرط فاذا وجد نفذ تصرفه واذا كان العــدل ذميا أو حربيا مستأمنا والراهن والرتهن مسلمين أو ذميين فهو جائز لان المستأمن فى المعاملات بمنزلة الذى أو المسلم وهو من أهــل يد معتبرة شرعاً وهو من أهل ان ينفذ بيعه بتسليط المالك كما ينــفذ بيعه باعتبار ملكه فان لحق الحربي بالدار لم يكن له أن يببع وهو في الدار لان المرهون في دار الاسلام رجعالى دار الحرب عاجز عن تسليم ما فى دار الاسلام لحاجته فى الرجوع الى أمان جديد فلمذا لاينفذ بيعه فان رجع فهو على وكالته بالبيع لما بينافى المرتهن اللاحق بدار الحرب وان كان الحربي الراجع الى دار الحرب هو الراهن والمرتهن أوالعدل ذى أو حربي مقيم في دار

الاسلام باذن فله أن يبيمه لان لحاق الراهن والمرتهن بالدار كموتهما وذلك لايمنع نفوذ ببع العدل أن كان قادراعلي التسليم لبقاء الرهن والتسليط وأذا باع العدل الرهن وقبض الثمن فهلك عنده ثم ردعليه المبيع بميب فمات عنده أو استحق أو هو باق في يده وقدأخره بالثمن حتى أداه فله أن يرجع على الراهن في ذلك كله لانه في البيع كان عاملا للراهن بامره ولا يكون له أن يرجع على المرتهن لان رجوعه عليه باعتبار قبضه الثمن منه ولم يوجــد وان كان الراهن مفلسا والعبد في يد العدل فله أن ببيعه ويستوفى الثمن الذي غرمه لان بالرد بالعيب عليه أنفسخ البيم فببقى التسليط على البيم كما كان واذا باعه فالثمن ملك الراهن وقد استوجب الرجوع على الراهن بما غرم فاذا ظهر حبس حقه من ماله كان له أن يأخذه وهو أحق مذلك من المرتهن لأن دينه وجب بسبب هذا العبد ودين المرتهن في ذمة الراهن لابسبب هدذا العبد وكان صرف بدل العبد الى دين وجب بسبب العبد أولى ولانه لو كان دفع الثمن الى الرتهن كان له أن يرجع فاذا لم يكن دفعه اليه فلان يكون هو أحق به ولا يلزمه دفعه اليه أولى واذا باع العدل الرهن بيما فاسدا أو ربا لم يجز بيمه كما لو باشره المالك ولا يضمن المدل لانه وكيل وانما يضمن الوكيل بالاخلاف لابالفساد فكل أحد لايهتدى الى التحرز عن الاسباب المفسدة للعقد كمااذا كاذالرهن خرا أو خنزير اوالراهن والعدل ذميين والمرنهن مسلما وباعة المدل فبيعه جائز بالوكالة والرهن باطل لان المرتهن مسلم والمسلم من أهل العقد على الخر ولكن بطلان الرهن لا يبطل الوكالة بالبيم وان كان مسلما والعدل والمرتهن ذميين فالرهن باطل لما قلنا وبيع العدل ينفذ بالتوكيل في قول أبي حنيفة بمنزلة المسلم يوكل الذمي يببع الحمر والخنزير وينبغي له أن يتصدق بالثمن فان قضاه العدل المرتهن فقعله كفعل الراهن بنفسه فيذبني أن يتصدق عِثله لأنه قضى دينه عال يثبت فيه حق الفقراء فعليه أن يتصدق بمثله وان كان العدل مسلما فبيعه باطل لان المسلم ليس من أهل العقد على الحمر وليس له أن يباشره لنفسهأو نغيره واللهأعلم

## - الرهن الذي لايضمن صاحبه كه-

(قال رحمه الله) واذا ارتهن عبداً بألف درهم وقبضه وقيمته الف درهم ثم وهب المرتهن المال للراهن أو أبرأه منه ولم يرد عليه الرهن حتى هلك عنده من غير أن يمنعه اياه

فهو ضامن في القياس قيمته للراهن وهو قول زفر وفي الاستحسان لاضمان عليه وهو قول علما ثنا الثلاثة رحم الله وجه القياس أن نقبض الرهن ثبتت بد الاستيفاء للمرتهن وبتم ذلك بهلاك الرهن وصيرورته مستوفيام لاك الرهن بعد الابراء بمنزلة استيفائه حقيقة بعدالابراء فيلزمه رد المستوفى ولا يقال أنما يصير مستوفيا من وقت القبض حتى نعتبر قيمته من ذلك الوقت فيكون ريئا بمدالاستيفاء وهذالان الابراء بعد الاستيفاء صحيح موجب لردالمستوفي كالبائع اذا قبض الثمن ثم أبرأ المشترى عن الثمن وقد قال بعد هــذا في الرهن بالصداق اذا طلقهاالزوج قبل الدخول بها ثم هلك الرهن لا يلزمها رد شئ على الزوج بطريق الاستحسان ولو كان الطريق فيه هذا للزمها رد النصف لان الطلاق قبل الدخول بعد استيفاء الصداق يلزمها رد نصف المستوفي ولا وجه لاسقاط الضمان الفائت في مالية الرهن بسبب الابراء عن الدين لان ضمان العقد بالقبض فبتى بعد القبض وان سقط الدين كما لو استوفى الدين حقيقة أو اشترى بالدين عينا أو صالح منه على عين أو احاله على انسان آخر بقي ضمان الرهن وان يرئت ذمة الراهن عن الدين وكذلك لو تصادقا على أن لادين بقي ضمان الرهن لبقاء القبض وان انمدم الدين ولو تبادلا رهنا برهن بقي ضان الاول مالا يرده على الراهن لبقاء القبض والمشترى اذا قبض المبيع فهو بالخيارثم فسنخ البيع بقى مضمونا بالثمن لبقاء القبض وان انفسخ البيع واذا كان الخيار للبائع ففسخ البيع يبقي مضمونا بالقيمة على المشــترى لبقاء القبض كما في الابتداء ولا يقال لو وجب الضمان على المرتهن أنما يجب بسبب الابراء وهو متبرع فيه فلا يوجب عليه ضمانًا لأن وجوب الضمان عليه ليس بالابراء بل الاستيفاء بهلاك الرهن الأأنه قبل الابراء كانت تقع المقاصة وبعد الابراء لا يمكن البات المقاصة فيبقى المستوفي مضمونًا عليه كما لو استوفاه حقيقة بعد الابراء ويلزمه ضمان المستوفى وان كان لو لم يسبق الابراء لم يكن عليه شئ وللاستحسان وجهان أحدهما ان ضمان الرهن نثبت باعتبار القبض والدين جميعًا لأنه ضمان الاسمتيفاء فلا يتحقق ذلك الا باعتبار الدين وبالابراء عن الدين انمدم أحمد المعنيين وهو الدين والحكم الثابت بعلة ذات وصفين ينمدم بالعدام أحمدهما (ألا ترى) أنه لورد الرهن سقط الضمان لانعدام القبض مع نقاء الدين فكذلك أذا أبرأ من الدين يسقط الضمان لانعــدام الدين مع بقاء القبض وهــذا بخلاف مالو استوفى حقيقة لان هناك الدين بالاستيفاء لايسقط بل يتقرر فان ماهو المقصود يحصل بالاستيفاء وحصول

المقصو دبالشي ينهيه ويقرره ولهذا جاز الابراء عن الثمن بمد الاستيفاء فاذا بقي الدين حكما بقي ضمان الرهن وبهلاك الرهن يصير مستوفيا فتبين أنه استوفي مرتين فيلزمه رد أحدهمافأما بالابر ا، فيسقط الدين فلا يبقى الضمان بمد انمدام أحد المنبين وكذلك اذا اشترى بالدين أو صالح من الدين على عين فذلك استيفاء الدين بطريق المقاصة وكذلك اذاأحال على غيرهلان بالحوالةلا يسقط الدين ولكن ذمة المحال عليه تقوم مقامذمة المحيل وهو بصدد أن يعود الى ذمة الحيل اذا كان المحتال عليه مفلسا فلهذا بقى ضمان الرهن وكذلك بعد ماتبادلا رهنا برهن ألدين والقبض باقيان في حق العين الاول فيبقى الضمان فيه واذا تصادقا على أن لادن فانما يسلم هذا فيما اذا كان تصادقهما بمد هلاك الرهن والدين كان واجبا ظاهر احين هلك الرهن ووجوب الدين ظاهرا يكفي لضان الرهن فصار مستوفيا فأما اذا تصادقا على أن لادىن والرهن قائم تمهلك الرهن فانهناك تملك أماته لان بتصادقهما من الاصل وضمان اارهن لايبقى بدون الدين والوجه الآخر وعليه الاعتمادأن مقصود الراهن بتسليم الرهن الى المرتهن أن يبرئ ذمته عنمه هلاك الرهن من غير أن يازمه شئ آخر وقد حصل له هذا المقصود بالابراء قبل هلاك الدين فلا يستوجب عند هلاك الرهن سببا آخر كن عليه الدين المؤجل أذا عجل الدبن ثم حل الاجل وصاحب المال أذا عجر الزكاة ثم تم الحول لايلزمهشي آخر لهذا المعنى مخلاف مااذا استوفى الدين فهناك مقصوده لم محصل لان ذمته أنما يرثت بما أعطى من المال وكذلك اذا اشترى بالدين أو صالح أو أحال أو تبادلا رهنابرهن فما هو المقصود له عندهلاك الرهن لم يحصل بهذه الاسباب واذا تصادقا على أن لادين له ثم هلك الرهن بمد ذلك لا يكون مضمونا لان مقصوده حصل بالتصادق حين لم يلزمه شي آخر ولا يقال مقصود براءة ذمته عند هلاك الرهن بطريق الايفاء وانما برئت ذمته بطريق الاسقاط بالابراء أو الاسقاط عن الايفاء وهذا لان الاسباب غيير مطلوبة لاعيانها بل لاحكامها فأعا ينظر الى حصول المقصود ولا نظر الى اختلاف الطريق عنزلة مالو قال لفلان على الف درهم قرضاوقال المقر له بل هو غصب يلزمه المال لإنفاء ما هو المقصود وان اختلفا في السبب وكذلك لو قال لفلان على ألف درهم ثمن هذه الجارية التي بمها وقال فلان الجارية جاريتك بمتهاولي ألف درهم بخلاف البيع بالضمان فأنه هناك انعقد بالقبض ولكن فسيخ البيع يبطل بالهلاك قبل الردكما

يبطل البيع بالهلاك قبسل التسليم وهنا الابراء مايبطل بهلاك الرهن بعده لان هناك ماهو المقصود للبائع لا يحصل بفسخ البيع ما لم يعد المبيع الى يده فلهذا بقى الضمان ولو منعه العبد بعد مأ برأه عن الدين حتى مات في يده ضمن قيمته لانه كان أمينا فيه فبالمنع بعد طلب الحق يصير غاصبا كالمودع ولوارتهن المرأة رهنا بصدانها وهو مسمى وقيمته مثله ثم أبرأته أووهبته له ولم يقبضه حتى هلك عندها فلا ضمان عليها في الاستحسان وكذلك لواختامت منه قبل أن يدخــل مهاثم لم يقبضه حتى مات لان مقصود الزوج هو براءة ذمته عن الصداق بالخلع من غير أن يلزمه شئ آخر وقد حصل وكذلك لو طلقها قبل أن يدخل بها وقد أبرأته عن الصداق ولو لم تبرئه من الصداق قبل الطلاق ولكن أبرأته من حقها قبل الطلاق أو لم تبرئه حتى هلك فلا ضمان علمها فيه أما اذا أبرأته فلحصول مقصود الزوج واذا لم تبرئه فقدحصل مقصود الزوج في النصف بالطلاق قبل الدخول وأنما بقي ضمان الرهن في النصف الذي هو حقها فبهلاك الرهن يصير مستوفيا ذلك القدر خاصة فلهذا لايلزمها رد شي ولوتزوجها على غير مهر مسمى وأعطاها عهر المثل رهنا فهر المثل في نكاح لا تسمية فيه بمنزلة المسمى فى النكاح الذى فيه تسمية فان طلقها قبل الدخول بها سقط جميع مهر المثل ولها المتعة ثم فى القياس ليس لها أن تحبس الرهن بالمتعة وهو قول محمد والآخر وهو قول أبي حنيفة رحمهما الله وفي الاستحسان لها أن تحبس الرهن بالمتمة وهو قول أبي يوسف الاول وهو قول محمد رحمهما الله وقد بينا في كتاب النكاح ان عند محمد المتعة في حـــكم جزء من مهر المثل بمنزلة نصف مهر المسمى أو هو خلف عنــه والرهن بالشي يكون رهنا بخلفه على ما بينه في السلم وأبو يوسف يقول المتعة دين حادث ليس بجزء من مهر المثل لانه ثياب ومهر المثل دراهم ولا هو خلف عن مهر المشل لان كل واحد منهما بجب باعتبار ملك البضع في حال فلا يكون أحدهما خلفا عن الآخر وكيف يكون خلفا ولاتجب المتعة الا بعد سـقوط مهر المشل بالطلاق قبل الدخول فاذا لم يكن الرهن عمر المثل رهنا بالمتعة عند أبي توسف قلنا أن هلك الرهن قبل أن يمنع لاضمان عليها فيه لحصول مقصود الزوج وهو سقوط مهر المثل عنه بالطلاق وأن منعته ماهي ضامنة قيمته وعند محمد لها أن تمنع فبا لهلاك تصير مستوفية مقدارالمتعة ولا ضمان عليها فيما زاد على ذلك لحصول مقصود الزوج واذا أسلم الرجل خمسمائة درهم الى رجل في طعام مسمى فارتهن منه عبدا يساوى ذلك الطعام ثم صالحه على رأس

ماله فني القياس له أن يقبض العبد ولا يكون للمرتهنأن بحبس الرهن برأس المال لانالعبد كان مرهو نابالمسلم فيهوقد سقط لاالى بدل ورأس المال دين آخر واجب بسبب آخر وهو القرض فلا يكون المبدم هونا به كما لو كان له على غيره دراهم ودنانير فرهنه بالدنانير رهنا ثم أبرأه المرتهن عن الدنانير لا يكون له أن يحبس الرهن بالدراهم وفي الاستحسان لهأن عبس الرهن حتى يستوفى رأس المال لانه ارتهن مجقه الواجب بسبب العـقد الذي جرى بينهما وحقه في المسلم فيه عند قيام العقد وحقه في رأس المال عند فسخ العـقد فيكون له أن يحبس الرهن بكل واحد منهما كن ارتهن بالمفصوب به فهلك المفصوب كان له أن يحبس الرهنحتي يستوفي قيمته لان الواجب بالفصب استرداد المين عند قيامه والقيمة عند هلاكه وهذا لان المسلمفيه مع رأس المال أحدهما بدل عن الآخر ولهذا لايجوز الاستبدال بالمسلم فيه قبل الاقالة والرهن بالشي يكون رهنا ببدله لان البدل يقوم مقام الاصل وحكمه حكم الاصل فان هلك العبد في يده من غير أن يمنعه فعلى المرتمن أن يعطى مثل الطعام الذي كان على المسلم اليه ويأخذ رأس ماله لانه بقبض الرهن صارت ماليته مضمونة بطعام السلم وقد بقى حكم الرهن الى أن هلك فصار بهلاك الرهن مستوفيا طمام السلم ولواستوفاه حقيقة قبل الاقالة ثم تقايلاً أو بعد الاقالة لزمه رد المستوفى واسترداد رأس المال فكذلك هناك وهذا لان الاقالة في باب السلم لاتحتمل الفسخ بعد ثبوتها فهلاك الرهن لا يبطل الاقالة وان صار مستوفيا طمام السلم ومحمد يحتاج الى الفرق بين هذا وبين فصل المتعة فهناك جعــل الرهن بعد الطلاق محبوسا بالمتعة وجعلها بهلاك الرهن مستوفية للمتعة وهنا جعل الرهن محبوسا برأس المال وجمله هناك هالكا بطمام السلم لان المتمة في جزء من مهر المثل فان الطلاق مسقط فلا يصلح أن يكون موجبا دينا آخر ابتداء واذا كان بمنزلة الجزء فهو كنصف المسمى فانمايبقي حكم الضمان بقدره وهذا رأس المال ليس بجزء من المسلم فيه وعنــد هلاك الرهن انما يتم الاستيفاء من وقت القبض ولهذا تمتىر القيمة من وقت القبض فانما يصير مستوفيا لما صار مضمونًا به وتوضيحه أن بالطلاق سقط مهر المثل لاالى بدل ولا عكن أيفاء ضمان المهر في مهر المثل وقد سقط لا الى بدل فلهذا بتى الرهن بقدر المتمة رهنا بالاقالة وسقط السلرفيه لاالى بدل ولكن الى بدل وهو رأس المال لما بينا ان أحــدهما بدل عن الآخر فلهــذا بقى ضمان الرهن بالطمام كما انمقد عند القبض وكذلك لو وهب له رأس المال بمد الصلح ثم

هلك العبد فعليمه طعام مثله لان المرهون مضمون بطعام السلم لارأس المال فالابراء عن رأس المال وجوده كعدمــه في ايفاء حكم الضمان بطعام السلم قال (ألا ترى) أن رجــلا لو أقرض رجلا كر حنطة وارتهنه منه ثوبا قيمته مثل قيمته فصالحه الذي عليه الكرعلي كرى شمير يدا بيد جاز ذلك ولم يكن له أن يقبض الثوب حتى يدفع الكرين من الشمير ولو هلك الرهن عنده بطل طعامه ولم يكن له على الشمير سبيل وبيان هـذا الاستشهاد ان حبس الرهن بمدهذا الصلح لايمكن باعتبار ضمان الشمير لان الشمير مبيع عين والرهن مثله لايجوز فمرفنا أنه بتي مرهونا بالطعام لان سقوطه كان بعوض فبقي حكم الرهن والضمان فيه مالم يأخذ العوض وكذلك في مسألة السلم الاأن هنا اذا هلك الرهن تم استيفاؤه للطعام فيبطل العقد فى الشمير كمالو استوفاه حقيقة ثم اشترى به شميرا بعينه وفى السلم أيضا صار مستوفيا للمسلم فيه بهلاك الرهن ولكن اقالة السلم بمداستيفاء المسلم فيه صحيحة فلهذا يلزمه رد مثل ذلك الطعام ولو باعه كرا بدراهم تم افترقا قبل أن يقبضها بطل البيع لا بهما افترقاعن دين بدين وبقى الطمام عليه والثوب رهن به مخلاف الشمير فانه عين فانما الافتراق هنا عن عين بدين حتى لوكان الشمير بغير عينه وتفرقا قبل أن يقبضا كان البيع باطلا أيضا لانه دين بدين هكذا ذكرفى الاصل وينبغي في هذا الموضع ان لا يصح البيع أصلا لان الشمير بنير عينه بمقابلة الحنطة يكون مبيما وبهم ما ليس عند الانسان لا يجوز واذا اشترى ألف درهم بمائة دينار وقبضالالف وأعطاه بالمائة الدينار رهنا يساويها ثمتفرقا فسد البيملان الاستيفاء لايتم مع قيام الرهن فأعا افترقا في عقد الصرف قبل قبض أحد البدلين فاذا فسد الصرف وجب عليه ردالالف وليس له أن يأخذ الرهن حتى بوفيه الالف لما بينا أنه أنما ارتهن بحقه الثابت بسبب عقد الصرف وذلك المائة الدينار عند نقاء المقد واسترداد الالف بعد انفساخ عقد الصرف كما في مسئلة السلم فان هلك الرهن عنده صار مستوفيا للدنانير بهلاك الرهن فان عند القبض أنمة ضمان الرهن بالدنانير ولو استوفاه حقيقة لزمه رد المستوفى لفساد عقد الصرف فهنا أيضا ترد الدنانير ويرجع على المرتهن بالالف فان لم يتفرقا حتى ضاع الرهن فهو بالمائة الدنانير لان الاستيفاء تم بهلاك الرهن قبل الافتراقوقد بينا في كتاب الصرف والبيوع حكم الرهن ببدل الصرف ومن خلاف زفر وكذلك ان كان الرهن على يدى عدل لان في حكم الرهن يد العدل كيد المرتهن واذا قبض المرتهن حقه من الراهن ثم هلك

عنده فعليه أن رد ماقبض وقد بينا مني هذه المسألة وفي هذا اللفظ اشارة الى أن سقوط الدين مهلاك الرهن على معنى اذضمان الاستيفاء الذي ثبت بقبض الرهن يتم مهلاك الرهن ويصيركانه استوفى بقبض الدراهم بعد مااستوفى بقبض الرهن فيلزمه رد ماقبض لهــذا ولو كان الدين طعاما قرضا فاشــتراه الذي هو عليــه بدراهم ودفعها الى المرتهن م هلك الرهن كان على المرتبن أن يرد مثل ذلك الطعام على الراهن لانه بهلاك الرهن صار مستوفيا للطعام وقد سقط حقـ عن الطعام حين باعه تمن عليـ بدراهم وقبض الدراهم ولو ارتهن رجل عبدا بالف درهم يساويها فقضاها رجل تطوعاً عن المطالب تم هلك الرهن عنده فعلى الطالب أن يرد المال على المتطوع عندنا وقال زفر يضمن المرتهن ذلك للراهن وهو بنا، على ماتقدم لان عنده الضمان انعقد بالقبض وصارحقا للراهن فيبقى ذلك ببقاء القبض والمتطوع ينزع بقضاء الدين فيكون ذلك كتبرع المرتهن بالابراء عن الدين فلا يتغير به حكم الضمان الثابت له وعندنا قضاء المتمرع للمال كقضاء المطلوب ولو كان قضاه الدين ينفسه ثم هلك الرهن تم استيفاء الدين بهلاك الرهن ووجب عليه رد المقبوض بسبب القبض فكذلك هنا يلزمه رد المقبوض بسبب القبض وانما قبضه من المتطوع فيرده عليه وعلى هذا لو اشترى عبدا بالف فنقدها رجل عنه متطوعا ثم رد العبد بعيب أو استحق رجع المال الى المتطوع وكذلك لوأن امرأة نقد رجل مهرها تطوعا عن زوجها تمارتدت قبل الدخول بها رجم المال الى المتطوع ولو طلقها قبل الدخول بها رجم نصف المال الى المتطوع فلو لم يكن في النكاح تسمية رجم عهر المثل الى المتطوع والمتمة على الزوج لان التطوع بادا، مهر المثل لا يكون تطوعا باداء المتمة كما ان الكفالة لمهر المثل لاتكون كفالة بالمتمة وزفر مخالف في هــذا كله وما أشرنا اليه من المعنى صحيح في الفصول كامها واذا جني العبد الرهن وقيمته ألف والدمن ألف والجناية ألف أو أكثر فأبي المرتهنأن يفتكه وفداه الراهن بالجناية تم مات العبدعند الرتبن فعلى المرتبن أن يرد على الراهن ألفا لان الفداء من الضمون في الرهن على الرتبن فان مالية الرهن بجني به وهو حق المرتهن والراهن في الفداء لايكون متطوعاً لانه قصــد بالفداء تخليص ملكه فيستوجب الرجوع به على المرتهن وللمرتهن عليه مثله فيصير قصاصا وفي المقاصة آخر الدينين قضاء عن أولها فصار الراهن قاضيا دين المرتمن وقد بينا أنه لوهلك الرهن بمد ما اقتضى الدين وجب عليه رد مااقتضى فهذا مثله وكذلك لو كان استهلك متاعا إ

يستغرق رقبته فقضاه الراهن ثم مات العبد لان المستحق للدين ماليــته وهو حق المرتهن فيكون ذلك عليه والراهن لايكون متطوعاً في اداء ذلك لتخليص ملكه كما في الاول ولو ارتهن عبدا بألف يساويها ثم تصادقا أنه لم يكن عليه شئ وقد مات العبد فعلى المرتهن أن يردعليه ألف درهم لان عند هلاك الرهن كان الدين واجبا ظاهرا فيصير بملاك الرهن مستوفيا ولو استوفاه حقيقة ثم تصادقا على أن لادين عليه يلزمه رد المستوفى وعن أبي يوسف أنه ايس عليه رد شي لانهما تصادقاعلي انتفاء الدس عند هلاك الرهن وتصادفهما حجة في حقهما والاستيفاء بدون الدين لايتصور وكذلك لو أخسده منه على أن يقرضه ألفالان الدين الموءود عنزلة الدين المستحق في انعقادضان الرهن به كما ان المقبوض على سوم الشراء كالمقبوض على حقيقة السوم في حكم الضمان فهلاك الرهن يصير مستوفيا فيجعل في الحكم كانه استوفاه حقيقة فيلزمه رده وانما أورد هذا ايضاحا للاول فان كوزالدين واجبا ظاهر عند هلاك الرهن أقوى من الدين الوعود فاذا كان الرهن يهلك مضمونا بالدين الموعود فهما كان واجبا ظاهرا أولى ولو أحال الراهن الرتهن على رجل بالمال ثم مات العبد قبل أن ررده فهو بما فيه لما بينا أن ضمان الرهن باق بعد الحوالة فيتم الاستيفاء بهلاك الرهن فيجمل هذا بمنزلة مالو استوفى الطالب الدين من المحيل وذلك مبطل للحوالة فهذا مشله وكذلك لو أعطاه رهنامكان الرهن الاول تم هلك الرهن الاول قبل أذ يرده فهو رهن بالمال لبقاء القبض والدين بعد تسليم الدين الثاني اليه واذاتم الاستيفاء بهلاك الرهن الاول بطل الرهن الثاني ولوهلك الثاني قبل هلاك الاول أو بمدوفهو مؤتمن فيهلانه لم يوجد منهما مرهونا مضمونا بالدين فمن ضرورة بقاءالدين في الرهن الاول ابقاء ضان الدين عن الثاني وانما بقي مقبوضا بإذن المالك فيكون القابض أمينا فيه اذا هلك وكدلك او مافضه الراهن فقبل أن برده هلك فهو هالك بالمال لبقاء القبض والدىن وهذالان فسخ الدقد معتبر بأصل العقدفكما ازضمان الرهن لا يُدبت بالمحقد قبل القبض فكذلك لا يسقط بالفسخ قبل الرد واذا زاد الرهن دراهم من الرتهن وجملها في الرهن فانه لا يكون في الرهن وهما فصلان أحــدهما الزيادة وصورته اذا رهنه نوبا بشرة يساوىعشرة ثم زاد الراهن المرتهن نوبا آخر ليكون مرهونا مم الاول بالمشرة فني القياس لا تصح هذه لزيادة وهو تول زفر رحمه الله لانه لابد من أن بجمل بمض الدين بمقابلة الزيادة ليكون مضمونًا به وذلك متعذر مع بقاء حكم الرهن في ا

الثوبالاول لبقاء القبض فهو نظير مالو ناقصه الرهن أو تبادلا رهنا برهن على مابينا وهذا في الحقيقة بناء على أصل زفر رحمه الله ان الزيادة في الثمن والبيام لا يثبت ملحقه بأصل العقد وقد بينا في البيوع وفي الاستحسان وهو قول علمائنا الثلاثة رحمهم الله تمالي ونثبت الزيادة في الرهن في حكم الدين لان تراضيهما على الزيادة بمد العقد عنزلة تراضيهما عليه عند العقد ولو رهنه في الابتداء يومين بالمشرة جاز الرهن وأنقسم الدين على قيمته فكذلك هنا يقسم الدين على قيمة الاصل وتت المقدوعلي قيمة الزيادة وتت القبضوهذا بخلاف مااذاتبادلا رهنا برهن فلم يوجد هناك اقتراض منهما على ثبوت حكم الرهن فيهما جميعا توضيحه أنه بالناس حاجة الى تصحيح هذه الزيادة وربما نطق الرتهن بالابتداء أنه في الرهن وفاء بدينه ثم ثبت له خلاف ذلك فلا يرضي برهن لاوفاء فيمه فيحتاج الراهن برد عين آخر ليطمئن قلبه والزيادة في الرهن تجوز ان ثبت حكما فان المرهونة اذا ولدت يكون الولد زيادة تثبت في الرهن حكمًا فيجوز اثباته أيضًا فضلا والفضل الثاني في الزيادة بالدين فان المرتهن اذا زاد الراهن عشرة أخري ليكون الرهن عنده رهنا بهما جميعا فهذه الزيادة لاتثبت في حكم الرهن في القياس وهو قول أبي حنيفة ومحمد وزفر رحمهم الله وفي الاستحسان تثبت وهو قول أبي يوسف رحمه الله وأوجهه قول أبي يوسف ان الدين مع الرهن يتحاذيان محاذاة المبيع مع الثمن حتى يكون الرهون مجبوسا بالدين مضمونايه كالمبيع بالثمن عن الزيادة في الرهن بجمل ملحقة بأصل المقد فكذلك الزيادة في الدين كما في البيم فان الزيادة في النمن والمبيع ثبتت على سبيل الالتحاق بأصل العقد وهنا مثله وكما ان الحاجة تمس الى الزيادة في الرهن فقد تمس الحاجمة الى الزيادة في الدين بأن يكون في مالية الرهن فضلا على الدين ويحتاج الراهن الي مال آخر فيأخذه من المرتهن ليكون الرهن رهنا بهما وهذا بخلاف المسلم فيــه فالزيادة في المسلم فيه لاتجوز وان كانت تجوز في رأس المال لان جواز السلم بخلاف القياس فأنه بيع المعدوم وأنما جعل المسلم فيه كالموجود حكمًا لحاجة المسلم اليه والزيادة في رأسالمال يين حوائج المسلم اليه فأما الزيادة في المسلم فيه فليس من حوائج المسلم اليه في شيء فلا يظهر هذا المقد فيه فاما جواز الرهن بالدين فثابت بمقتضى القياس اذ هو لحاجة المديون والزيادة في الدين من حواثج المديون والفرق لا بي حنيفة ومحمد رحم ماالله بين الزيادة في الرهن وبين الزيادة في الدين من وجهين أحدهما أن الزيادة في الدين تؤدي الى الشيوع في الرهن لان

بمض الرهن يفرغ من الدين الاول يثبت فيه ضمان الدين الثاني ويبقى حكم الاول في البعض مشاعا ويثبت فيما يقابل الزيادة مشاعا والشيوع في الرهن عنم صحة الرهن فأما الزيادة في الرهن فتؤدى الى الشيوع في الدين لان بمض الدين بحول ضمانه من الرهن الاول الى الشاني والشيوع في الدين لا يصير كما لو رهنه بنصف الدين رهنا ولا يقال الزيادة تثبت على سبيل الالتحاق باصل المقد فلا يؤدي الى الشيوع فيه لأنانسلم هذا ولكنه مع الالتحاق بأصل المقد تثبت قيمته ملحقا فهو كما لو رهنه في الابتداء ثوبا بعشرين نصفه بعشرة ونصفه بمشرة وذلك لايجوز وبه فارق البيع فالشيوع وتفرق التسمية لايؤثر فبافساد البيم والثاني أن الزيادة انما تصبح ملحقة بأصل العقد في المقود عليه والمقود به والدين ليس بمعقود عليه ولا بمقمود به لان المقوديه ما يكون وجويه بالعقد والدين كان واجبا قبل عقد الرهن بسببه ويبقى بمد فسخ الرهن فلا عملك اثبات الزيادة فيه ملقحة بأصل المقد فأمااارهن فمقود عليه لأنه لم يكن محبوسا قبل عقد الرهن ولا يبقى محبوسا بمد فسخ عقد الرهن فالزيادة في الرهن زيادة في المقود عليه فيلتحق باصل المقد ( وفقه هذا الكلام )أن صحة الزيادة باعتبار انه تصرف في الدقد يمسر وصفه أو حكمه وذلك مستحق في الزيادة في الرهن لان الحكم قبل الزيادة ان الرهن الاول مضمون بعشرة وبعد الزيادة يكون مضمونا بخمسة فثبتت الزيادة فيه ملتحقة بأصل المقد فاما الزيادة في الدين فلا تفير وصف المقد ولا حكمه لان الرهن مضمون بالاقل من قيمته ومن الدين ُسوا، وجدت الزيادة في الدين أولم توجه فلهذا لايدبت حكم الزيادة في ضمان الرهن وعلى هـذا لو أنفق المرتبن على الرهن بأمر القاضي أوباس صاحبه فذاك دين وجب له على الرهن وفي ثبوت حكم الجنس باعتباره اختلاف كما بينا وكذلك اذا كان الرهن يساوى الفينوالدين ألفا فجني المرهون وفداه المرتهن والراهن غاثب فنصف الفداء من ذلك على المرتهن ونصفه وهو حصة الامانة على الراهن ولا يكون المرتهن متطوعاً فيـه عنـدأبي حنيفة على مابيناه في باب الجنايات فهو دين حادث له على الراهن فلا يكون له أن يحبس الرهن بعد استيفاء الاول عنزلة مالوأ قرضه مالا زيادة في الدين الاول والله أعلم بالصواب

(قال رحمه الله ) واذا كان على الميت دين وله وصي فرهن الوصي بمض ماتركه عندغريم

<sup>۔</sup>ﷺ باب رہن الوصی والولد ﷺ⊸

من غرمائه لم يجز للآخرينأن يردوه لان موجب عقد الرهن ثبوت يد الاستيفا اللمرتهن فليس للوصى أن يخص بعض الغرماء بإيفا. دينــه حقيقة ولو قبــل ذلك كان للآخرين أن بطلوه فكذلك حكم يد الاستيفاء ولان حقهم جميما تعلق بالتركة فهو يبطل حق سائر ا الغرماء عن عين الرهن تصرفه فايس لهذلك فان قضى دينهم قبل أن يردوه جاز لان المانع قد ارتفع بوصول حقهم اليهم واثبات يد الاستيفاء للمرتهن في هذا قياس حقيقة الاستيفاء ولو لم يكن لاميت غريم آخر جاز الرهن وبيع في دينه لانه لو أوفاه الدين حقيقة جاز فكذلك اذا رهنه منه اذ ليس في الرهن ابطال حقه ولا حق غيره وقدكان يباع في دينه قبل الرهن فبمده أولى واذا ارتهن الوصى بدين للميت على رجل جاز لانه علك استيفاء الدين حقيقة ويكون هو في ذلك كالموصى فكذلك فيما هو وثيق للاستيفاء وكذلك لو كان الميت هو الذيارتهنه فوصيه يقوم مقامه في امساكه الا أنه لا يبيمه بدون اذن الراهن لان التسليط على البيع بطل بموت الرتهن فالراهن أنما رضى بليعه ولم يرهن برأى غير فى البيع وان استدان الوصى لليتيم في كسوته وطعامه ورهن به أيضا وكذلك لو أنجز لليتيم فرهن أو ارتهن لان الرهن وثيقة الاستيفاء فيملكه من علك حقيقة الايفاء والاستيفاء تسليم الرهن الى المرتهن استحفاظاله في الحال وقضاء لدينه باعتبار الما ل وكل واحد منهما يملكه الوصي كالابداع وايفاء الدين أو هو ايجاب حق للمرتمن على وجــه ينتفع به اليتيم منحيث آنه الذي يصير مقضيا عندهلا كه ويكون كالبيع والاجارة والوصى بملك ذلك في مال اليتيم وينبغي للوصي أن يتصرفعلى وجه يكون فيه نظر لليتيم يتجر فيه بنفسه أو بنصفه كما كانت عائشة رضي الله عنها تفعله في مال ولد أخيها أو يممل في ماله مضاربة أو يدفعه الى غيره مضاربة كما كان عمر رضي الله عنه يعطى مال اليتيم مضاربة وقد بينا هذا في أول المضاربة واذا ارتهن الوصى خادما لليتيم من نفسه أو رهن خادما لنفسه من اليتيم بحق لليتيم عليه لم يجز اعتبارا محقيقة الاستيفاء فانه لايستوفي دين اليتيم من نفسه ولا دين نفسه من مال اليتيم من خلاف جنسه وهـ ذا لان تصرفه مع نفســه لا ينفذ الا بمنفــعة ظاهـرة كالبيع والشراءوذلك لا يتحقق في الرهن والارتهان وكذلك اليتيم أن فعل ذلك لم يجز الا أن يجيز مالوصي عنزلة بيمه وشرائه وكذلك انفعل ذلك أحدالوصيين الا أن يجيزه الاخرفي قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وتجوزفي قول أبي يوسف رحمه الله بناء على اختلافهم في أحد الوصيين يتقدر بالتصرف وهي بفروعها

مـذ كورة في الوصايا ولو كانت الورثة كبارا كالهم لم يكن للوصي أن يرهن من متاعهم شيأ بدين يستدينه عليه وكذلك ان كانوا صفارا وكبارا لآنه مشاع وكذلك لو كانوا كبارا محبوسين عن التصرف لانه أنما يملك عليهم من التصرف ما يرجع الى الحفظ والرهن ليس من ذلك فى شي فهو بمنزلة بيم العقار وللوصى أن يرهن بدين على الميت لانه قائم مقامه فيما هو من حواثج الميت وايفاء الدين من حوائجه ويملكه الوصى فكذلك الرهن به كانت الورتة صغارا أو كبارا وكان الكبير شاهدا واحتاج الى نفقة ينفقها على الرقيق فرهن شبئا من متاعهم في ذلك فانه لايجوز في قول أبي يوسف ومحمدر حمهما الله وان كان غائبًا جاز لان الاستدانة للانفاق على الرقيق من التصرفات التي ترجع الى الحفظ والوصى يملك ذلك في حق الكبير الغائب كما يملك بيع العروضولا يملك في حق الكبير الحاضر عندهما وعند أبي حنيفة رحمه الله باعتبار ولايته في نصيب الصفير تثبت له الولاية في ذلك في نصيب الكبير أيضا كما في البيع فانه يجوز بيعه الرقيق اذا كان في الورثة صغار وكبار فكذلك له ولاية الاستدانة للانفاق عليهم ثم كما يجوز له أن يفضى ذلك الدين من مالهم يجوز له أن يرهن به رهنا ولو رهن الوارث الكبير شيئامن متاع الميت وعلى الميت دين ولا وارث له غميره فان خاصم الغريم في ذلك أبطل الرهن وبيم له في دينه لأن حقه تعلق عالية الدين التي رهنها فالوارث بتصرفه قصد ابطال حقه فيرد عليه قصده وهذا التصرف من الوارث معتبر بسائر التصرفات كالبيع وتحوه وذلك لاينفذ من الوارث في التركة المشغولة بالدين فان قضى الوارث الدين جاز الرهن لان المانع حق الغريم وقد زال بوصول دينه اليــه فينهذ الرهن من الوارث كما ينفذسائر التصرفات واذا لم يكن على الميت دين فرهن الوارث الكبير شيئا من متاعه بمال أُنفقه على نفســه أو كان الوارث صغيرا ففعل ذلك الوصى ثم ردت عليهم سلعة بالعين كان الميت باعها فهلكت في أيديهم وصارتمنها دينا في مال الميت وليس لهمال غير مارهن بالنفقة فالرهن جائز لانه حين ســلم الرهن الى المرتهن لم يكن على الميت دبن والعين كانت ملـكا للوارث فارغة عن حق الغير فلزمه حق المرتهن فيمه ثم لحق الدين بعــد ذلك برد السلمة بالميب فلا يبطل ذلك حق المرتهن بمنزلة مالو أقر الوارث مدين على الميت بمد الرهن وهذا الخلاف مااذا استحق العبد الذي كان الميت باعه أو وجدحرافان الرهن يبطل لانه تبين ان الدين كان واجباعلي الميت حين رهن الوارث التركة فالحر لا يدخــل في العــقد ولا علك

عنه وبالاستحقاق يبطل البيع من الاصل فكان تصرف الوارث فى التركة باطلا فاما بالرد بالعيب فلايتبين أن الثمن كان مستحق الرد قبل أن يرد السلمة بالعيب وكان هذا دينا حادثا بعد تمام الرهن فلا يبطل الرهن ولكن الراهن ضامن لقيمته حتى يؤديه فى دين الميت وصيا كان أو وارنا لانه لما لحق الميت دين وجب فصار ذلك من تركته والوارث قــدمنع ذلك بتصرفاته فكان في حكم المستملك له فيضمن قيمته والوصى كذلك الا أن الوصى يرجع به على اليتيم لانه دين لحقه في تصرف باشره لليتيم فيرجم به في ماله وعلى هذا لو كان الميت زوج أمته وأخذ مهرها فاعتقها الوارث بعــد موته قبل دخول الزوج بها فاختارت نفسها وصار المهر ديناعلي الميت كان الرهن جائزا والابن ضامنا له لانه دين لحق الميت بعد مانفذ التصرف من الوارث ولا يتبين بهذا السبب قبام الدين عنمه تصرف الوارث وكذلك لو حفر بئرًا فىالطريق ثم تلف فيها انسان بعد مو ته حتى صار ضامنا دينا على الميت فانه لا يبطل التصرف من الوارث ولكنه ضامن للقيمة لانه أتلف حق الغريم في العـين بتصرفه واذا ارتهن الوصى متاعاً لليتيم في دين استدانه عليــه وقبضه المرتهن ثم أن الوصى استفاده من المرتهن لحاجة اليتيم فضاع في يد الوصى فقــد خرج من الرهن لان الوصى فيما يتصرف لليتيم قائم مقامه ان لو كان بالغا ولو كان بالغا فرهن متاعه بنفســـه ثم استعاده من المرتهن فهلك في يده لم يسقط الدين لانه عند هلاك الرهن يصير المرتهن مستوفيا ولا عكن أن يجمل صاحب الدين مستوفيا دينه باعتبار المديون ( ألا ترى ) أن حكم الرهن لا يثبت بيد الراهن في الابتداء اذا جعل عدلا فيه فكذلك لاتبتي حكم يد الاستيفاء بعد مارجع الرهن الى الراهن واذا لم يسقط الدين بهلاكه رجع المرتهن على الوصىبالدين كما كان يرجع به قبل الرهن ويرجع به الوصي على اليتيم وقد ضاعت العين من مالاليتيم لانه انما استعارها لحاجة اليتيم واذا رهن الوصى متاع اليتيم في نفقة اليتيم فاقر بذلك بعــد بلوغه وأراد أن يبطل الرهن فليس له ذلك لانه تصرف نفذ من الوصي في حال قيام ولايته ولزم فلا يملك اليتيم ابطاله بعد بلوغه كالبيع ولا يجوز للوصى أن يرهن متاع اليتيم من ابن له صغير أومن عبدله بآخر ليسعليه دبن كان يرهنه من نفسه لانه فيحق الابن الصغير هوالذي يباشرالتصرف من الجانبين وكسب العبد الذي لادين عليه ملك لمولاه فرهنه منه كرهنه من نفســـه وان رهنه من ابن له كبيرا ومنأبيه أومن مكاتبه أو من عبد لهبا خر عليهدين جازلانه من كسبهم

عَنْزَلَةَ الاجنبي وهم أحق بالكسب منه يصرفونذلك الى حوائجهم وهــذا بخلاف الوكيل بالبيم فأنه لايبيع من هؤلاء وكذلك الوصى لانه في البيع متهم في حق هؤلاء وفي الرهن لا يكون منهما لان حركم الرهن واحد وهو أنه مضمون بالاقل من قيمته ومن الدين سوا، رهنه عندهؤلا، أو عند أجني فلانتفاء التهمة ينفذ تصرفه معهم ولو رهن الوصى مال اليتيم ثم غصبه فاستعمله حتى هلك عنده فهو ضامن لقيمته لانه بالفصب صار جانيا علىحق المرتهن مفوتا ليده المستحقة فهو في ذلك كالاجنبي ضامن لقيمته يقضي منه الدين اذا كان حالاوالفضل لليتيم فان لم يكن حل فالقيمة رهن لانهفى الغصب والاستمال لايكون عاملا لليتيم في ماله بل يكون هو فيه كاجني آخر فيتقرر الضمان عليه وان استدانهالوصي على نفسه ورهن متاعالليتيم في ذلك فهو جائز وكذلك الولد في هذه وقد روى عن أبي يوسفرحمه الله لا يجوزشي من ذلك لانه صرف مال اليتيم الى منفعة نفسه من غير حاجة وليس الأب والوصي ذلك (ألا ترى )أنه ليسلما أن يقضيا دينهما عال الصغير فكذلك لا يكون لهما ان يرهنامتاع اليتيم بدينهما ولكنا نقول للاب والوصى أن يودعا مال الصغير من هذا الرجل والمنفعة للصغير في الرهن أظهر منه في الايداع لانه في الايداع اذا هلك بطل حق الصغير وفي الرهن اذا هلك صار المرتمن مستوفيا لدينه وكانا ضامنين للصنير ماليــة الرهن وهــذا بخلاف حقيقة الايفاء لانه اخراج ملك الدين من ملك الصغير بغير عوض يدخل في ملكه بمقابلته في الحال فلا ينفذ منهما فآما بالرهن فلا تخرج العين عن ملكه ولكن يتعين حافظ بحفظها وهو المرتهن فهو كالايداع من هذا الوجه وان سلطا المرتهن على بيمه فهو نظير التوكيل بالبيم ولهما ذلك في مال الصغير وفي الحقيقة هذه المسئلة تنبني على البيع فان الاب أو الوصى اذا باع مالاليتيم من غريم نفسه بمثل ماعليه من الدين عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالي يصير الثمن قصاصا بدينه ويصير هو ضامنا للصنير وعند أبي يوسف رحمه الله لايصير الثمن قصاصاً بدينه فاذا كان من أصله أنه لا علك قضاء دين نفسه عال اليتيم بطريق البيع فكذلك بطريق الرهن وعندهما لما كان يملك ذلك بطريق البيع فكذلك بطريق الرهن لانه ليس في الرهن ضرر على الصي الا أن يصير قاضيا دينه عند هلاك الرهن ضامنا مشله لليتيم فهو كالبيم في هذا الحكم واذا رهن الاب من نفسه متاع الصغير فهو جائز كما يجوز بيعه مال الصغير لنفسه قال بخلاف الوصى لان الاب علك التصرف مع نفسه وان لم يكن فيه منفعة

ظاهرة للصغير بخلاف الوصى وهنا لان الاب غير متهم باعزاز نفسه على الولد والوصيمتهم بذلك وكذلك لو رهنه الاب من عبد تاجر له ليس عليه دين لان أكثر مافيه أنه عنزلة الرهن من نفسه وكسب عبده ملك له وهو يملك ذلك لما ذكر في الاصل في بيان الصلك الذي يكتبه الاب اذا رهن مال نفسه من الصي اني استقرضته من مالي كذا فانفقته في حاجتي وفي هــذا اللفظ دليل على أن للاب ولانة الاقراض في مال ولده لازمعاملته مع غيره أقرب الى النفوذ منه مع نفسه فاذا جاز له أن يستقرض مال ولده لنفسه فلان يجوزله اقراضه من غيره أولى \* والحاصل أن الوصى لا يقرض على اليتم ولا يستقرض لانه تبرع وفي الاب روايتان وفي الرواية الظاهرة يقول لاعلك الاقراض لانه تبرع وليس للصغير فيه منفعة ظاهرة وفي هذه الرواية اشارة الى أن للاب ذلك لانه غير متهم فى حق ولده والظاهر أن لايقرضهالا بمن يملكالاسترداد منه متى شاء فهو بمنزلة القاضي في ذلك وللقاضي ولاية الاقراض في مال اليتيم لتمكنه من الاسترداد متى شاء فكذلك الاب له ذلك واذا رهن الاب فباع ابنه الصغير عندرجل فادرك الولد ومات الاب لم يكن للولد أن يسترد الرهن حتى يقضى المال لانه تصرفازم منالاب في حال قيام ولايته وهو في ذلك قائم مقام الولد أن لو كان بالغا فان كان الاب رهنه لنفســ ه فقضاه الابن فأنه يرجم به فى مال الاب بمنزلة الممير للرهن اذا قضى الدين وهذا لانه لايتوصل الى عين ماله الا بقضاء الدين فلم يكن متهما فى ذلك واذا رهن الاب متاعا لولده بمال أخذه لنفســـــــــــ ولولده الصغير فهو جائز لانه لما ملك أن يرهن بدين أحدهم على الانفراد فكذلك بدينهما بخلاف مااذا رهن عينا مشــتركه بين ابنــه الـكبير والصغير فان ذلك لايجوز مالم يســلم الـكبير لانه لاولاية له على الكبير في رهن نصيبه و نصيب الصغير شائع فلا يمكن تصحيح الرهن في شيء منه فان هلك الرهن ضمن الاب حصته من ذلك للولد لأنه بهلاك الرهن صار قاضيا دن الصنير ودين نفسه عال الصنير فيضمن الصنير حصته من ذلك والوصى في ذلك كالاب بمد موته وكذلك الجدأبو الاب اذالم يكن له وصى لانه قام مقام الاب في التصرف بحكم الولاية الا أن الاب يملك أن يرهن مال أحد الصغيرين من الآخر والوصى لا يملك ذلك على قياس الرهن من نفسه وقد بينا الفرق بينهما في ذلك والله أعلم بالصواب

## ۔ ﴿ باب رهن الحيوان كو ٠

( قال رحمه الله ) رهن الحيوان المملوك بالدين جائز بخلاف مايقوله بدض العلماء رحمهم الله ان الحيوان عرضة للهلاك فهو بمنزلة مايسرع اليه الفسادوما يسرع اليـه الفساد كالخضر لايجوز رهنه \*ودليلنا على جوازه قوله صلى الله عليه وسلم الرهن مركوب ومحلوب ولانه مال متقوم يجوز بيعه ويمكن استيفاء الدين من ماليته عند تعذر استيفائه من محل آخر فهو كسائر الاموال وما من شيء الا وهو عرضة للفناء في وقته ثم علفه وطعام الرقبق على الراهن لان وجوب النفقة على المالك بسبب ملك المين فالراهن بعد عقد الرهن مالك للمين كما كان قبله وفى كون الرهن في بد الرَّبهن منه عنه الراهن فانه يصير جلاكه قاضيا لدين فيكون بمنزلة الوديمة والمؤجر بخلاف المستعار والموصى بخدمته لانه لامنفعة للمالك في كون العين في يد المستمير والموصي له وانمـا تخلص المنفعة لهما فتكون المنفعة عليهما فلهـذا لا يرجعان بضمان الاستحقاق بخلاف الرتهن (توضيحه) أن الاعارة لا يتعلق بها الماز وم فيقال للمستمير ان ثبت فانفق عليــه وانتفع به والا فرده والوصية بالمين وان كان يتعلق بها اللزوم فلم يأت ذلك بايجاب من الوارث فلا يلزمه نفقة في حال كونه ممنوعا من الانتفاع به واثبات اليد عليها وأما الرهن فانما يثبت للمرتهن فيه حق لازم بايجاب الرهن فلا يكون ذلك مسقطا للنفقة عنــه وان كانت يده مقصورة عنه كالمستأجر وكذلك أجر الراعي فهو بمنزلة العلف لانهانما يلتزم بمقصود الراعى فيكون على المالك وعلى المرتهن ان يضمها اليــه اما في منزله واما في منزل يتكارى له وليس على الراهن من ذلك شئ لان الحفظ على المرتهن ولا يتأنى حفظه الا في منزل فمؤنته تلك تكون على الرَّبن وهذا لانه في الحفظ عامل لنفسه لانه يقصد به اضجار الراهن ولان موجب الرهن ثبوت يد الاستيفاء وما يكون موجب العقد فهو حق المرتهن وعناً بي يوسف رحمه الله قال ان كان في منزل المرتهن سعة فالجواب كذلك وان احتاج الى أن يتكارى له منزلا فالكراء على الراهن لان أجرة المسكن كالنفقة (ألا ترى) أنه على الزوج كالنفقةوان أصاب الرقيق جراحة أو مرض أو ديرت الدواب فاصلاح ذلك ودواؤه على المرتهن لان المالية انتقصت عا اعترض وبحسب ذلك يسقط من دين المرتهن ببرء المالحة اعادة ما كان سقط من الدين أوأشرف على السقوط وهو محض منفعة للمرتهن والمداواة

لاتكون قياس النفقة ( ألا ترى ) أن نفقة الزوجة على الزوج وأجرة الطبيب وتمن الدواء إذا مرضت عليها في مالها لاشيء على الزوج من ذلك وهـ ذا اذا كانت قيمة الرهن والدين سواء فان كان الدين أقل من القيمة فالمعالجة على الراهن والمرتهن محساب ذلك لان تقدر الدين من الرهن مضمون على المرتهن والزيادة على ذلك أمانة وممالحة الامانة على صاحبها وهذا لأن بالاصلاح ينتفع المرتهن في المضمون منه وفي الامانة المنفعة للراهن وهو نظير الفداءمن الجناية بقدرالمضمون من الرهن الفداءعلى المرتهن وبقدر الامانة على الراهن ونقصان السمر وزيادته لا يغير حكم الرهن والاعتبار بقيمته يوم رهن لان تغير السمر لا يؤثر فى العين أنما هو منوط برغائب الناس فيه وذلك بختلف باختــلاف الاوقات والامكنة فلا يكون مضمونًا على الرتهن وضيحه ان نقصان السمر غير معتبر في ضمان العقود كالمبيم فان نقصان سعره لايسقط شيئًا من الثمن ولا يثبت الخيار للمشتري وكذلك في ضمان المقبوض كالمغصوب فنقصان سمره في بد الغاصب لايلزمه شيئا من الضمان وضمان الرهن لابد أن يمتبر بأحــد هذين الضمانين وعن زفر رحمه الله أن بهـدر ماينتهص من سعر المرهون يسقط من الدين وقاس ذلك ينقصان العين من حيث ان الضمان الثابت بالرهن باعتبار المالية دون العين فان ضمان الاستيفاء والمالية منتقص منقصان السمركما ينتقص بنقصان المين بخلاف سائر الضمانات فضمان الغصب ضمان المين ولهذا يملك المين به وكذلك ضمان البيم ونقصان السعر لايؤثر في المين وان ذهبت عين الدابة عند المرتهن وقيمتها مثل الدين سقط ربع الدين لحديث زيد ابن أابت رضى الله عنـ قال في عين الدابة ربع قيمتها يمني اذا فقيَّت وهـ ذا بخلاف عين الآدمى فان بذهاب عينه يسقط نصف الدين لان الانتفاع بالدواب من حيث الحمل والركوب وذلك بمسها وانما يأتى ذلك بان تمشى بقوائمها وتبصر بمينها فيتوزع بدلها على ذلك وحصة العينين من ذلك النصف فبفوات أحدهما يذهب الربع وأما البصر في الآدى فمقصود بنفسه والبطش كذلك والمشى كذلك فيجمل كل جنس بمنزلة النفس فبذهاب احدى المينين بجمل نصف النفس كالفائت حكما لهذا المعنى وابن النانة رهن معها وكذلك أصواف الغنم وأسانها وأولادها وعرة الاشجار وماينبت من الاشجار في أرض الرهن رهن لان هذه زيادة مستولدة من العين بخلاف ما على الارض والدار تؤاجر لان ذلك ليس متولد من غير الرهن فلا يثبت فيه حكم الرهن وان هلكت هذه الزيادة لم يسقط شئ من الدين لانمدام

السبب الموجب للضمان فيها وهو القبض مقصودا ثم لاخلاف أن المرتهن لاعلك الانتفاع بالرهن بدون اذن الراهن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قرض جر منفعة ولو تمكن من الانتفاع أدى الىذلك ولان المنفعة انميا تملك علك الاصل والاصل مملوك للراهن فالمنفعة تكون على ملكه لايستوفيها غيره الا بايجابها له وهو بعقد الرهن أوجب ملك اليد للمرتهن لاملك المنفعة فكان ماله في الانتفاع بعد عقد الرهن كما كان قبسله وكذلك الراهن لا ينتفع بالمرهون بغيراذن المرتهن عنــدنا وقال الشافعي رحمه الله فيما يمكنه الانتفاع به مع بقاء عينه للراهن أذينتفع به بدون اذن المرتهن والمسئلة في الحقيقة بناء على الاصل الذي بينا أن عندنا دوام يدالرتهن يوجب عقد الرهن والانتفاع به يفوت هذا الواجب لانه يميده الى يده لينتفع به وعنده بوجب الرهن حق المطالبة بالبيع في الدين عند حلول الاجل وذلك لا يفوت بأتنفاع الراهن به تمالحجة له في المسئلة حديث أبي هريرة رضي عنه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرهون مركوب ومحلوب وعلى من يركبه ويحلبه نفقته ولا شك أن النفقة على الراهن فعرفنا أنهم كوب ومحلوب للراهن والمني فيه أن عقد الرهن لا يزيل الملك في الحال ولا في ثاني الحال ولكن يوجب للمرتهن حقاً فكل تصرف من الراهن يقدره يبطل حق المرتهن فهو باطل كالبيع والراهن من غييره وكل تصرف لايؤدى الى ابطال حق المرتهن فالراهن علكه باعتبار ملكه وهذا كالنكاح فأنه لايزيل ملك المولى عن الامةولكن يوجب للزوج منهاحقا فكل تصرف يؤدى الى ابطال حقه كالوطء والنزوج من الغيير يمنع المولى منه وكل تصرف لايؤدى الى ابطال حق الزوج كالبيع والهبة لا يمنع المولى منه والاستيلاد لا يزبل ملك المولى ويوجب لها حقا وكل تصرف يؤدى الى ابطال حق لها كالبيع بمنع للمولى منه وكل تصرف لايؤدى الى ابطال حقها كالوطء والتزويج لا يمنع المولى منه ثم الانتفاع لايؤدى الى ابطال حق المرتهن بدليــل أنه لو انتفع به باذن المرتهن بقي عقد الرهن وحق المرتهن ولو كانهذا مبطلاحقه لكان يبطلحقه عن العين وان حصل باذنه كالبيم ولان الرهن و ثيقة بالدين فلا عنم المالك من الانتفاع بالملك كالكتابة والدليل عليه أن الراهن أحق ببدل المنفعةوهو الكسب والغلة فذلك دليل على انه أحق بالمنفعة أيضا وعقد الرهن عقد مشروع وبالاجماع المرتهن لا يتمكن من الانتفاع به فلو قلنا يمتنع على الراهن الانتفاع به لتعطلت العين عن الانتفاع بسبب هذا العقد وذلك مشبه تسييب أهل الجاهلية فيكون خلاف المشروع الا أنه

انما ينتفع بالرهن اذا كان الدين مؤجلا واما اذا كان الدين حالا فللمرتهن أن يمنعه عن ذلك لاستحقاق المطالبة ببيعه في دينه في المال وهو كالبيع فان البائم يمنم المسترى من الانتفاع مه اذا كان الْمُن حالاً ولا عنمه اذا كان الثمن مؤجلاً واختلف أصحاب الشافعي رحمهم الله في الاجارة فنهم من يقول للراهن أن يؤاجره كما لهأن ينتفع به بنفسه ومنهم من يقول ليس له ذلك لان ذلك مبطل لحق المرتهن مدليل أنه لو فعله باذن المرتهن بطل الرهن وكذلك يختلفون في وطء الراهن الجارية المرهونة فمنهم من يقول يمنع من ذلك اذا كانت بكرا ولا يمنع اذا كانت ثيبًا لأنه ليس فيه ابطال حق المرتهن في شئ من المالية ومنهم من يقول بمنع وان كانت ثيبالان فيه تعريض حق المرتهن للابطال بأن تعلق منه فتصير أمولد له وفي الانتفاع لايوجد هذا المني وحجتناالاستدلال تقوله سبحانه وتعالى (فرهان مقبوضة )فهذا يقتضي أن يكون مقبوضا في حال ما يكون مرهونا وهو مرهون من حين يقبضه المرتبن الا أن يعتقه الراهن فينبغي أن يكون مقبوضا له وانتفاع الراهن يعدم هذا الوصفوقد بينا انموجب هذاالمقد موت بدالاستيفاء هناللمرتهن وأنهمن جنس اليدالتي نبتت محقيقة الاستيفاء والراهن لايتمكن من الانتفاع ما لم يحوله من يد المرتبن الى يده وفيه تفويت موجب العقد ( ألا ترى ) أن الدين اذا كان حالا كان الراهن ممنوعا من الانتفاع به لكونه مرهونا عند المرتهن فكذلك اذا كان مؤجلاوفصل البيع دليلنا ان هناك متى ثبت للبائم حق حبس المبيع كان المشترى ممنوعا من الانتفاع به لكونه مرهونا عند المرتهن الا أن حق الحبس هناك انما يثبت اذا كان الثمن حالاً فهنا أيضا متى ثبت حق الحبس بعقد الرهن ينبغي أن يمنع الراهن من الانتفاع وحق الحبس ثابت سواءكان الدين مؤجلا أو حالا حتى انه في غير أوان الانتفاع وفيما لاينتفع به مع نقاء عينه المرتهن أحق بامساكه ومهذا الكلام يتبين أن انتفاع الراهن تصرف مبطل لايدل لحق المرتهن فيعنع منه وبأنه كان لايبطل حق المرتهن به اذا حصـل تسليطه فذلك على أن الراهن لا يمنسع منسه كما اذا كان الدين حالا وكما في الوطء وتوهم العملوق بالوطئ ا موهوم ولما بني الحكم على الموهوم ومشله يتحقق هنا فانه يتوهم الهلاك في حالة الركوب وانمـا يكون هـذا في معنى تسييب أهـل الجاهلية اذا لم يكن غرض صحيح فاما اذا كان فيه غرض صحيح وهو اضجار الراهن فلايؤدي الى ذلك المعنى فأما الحديث فلنا ان نقول الرهن علوب ومركوب على مدى أنه محسلوب ومركوبالمرتهن باذن الراهن وللراهن باذن

المرتهن تم قيل الصحيح أن هذا الحديث موقوف على أبي هريرة ولم تثبت مرفوعا ولو ثبت فالمراد انتفاع المرتهن على مافسره في بعض الروايات لان الدر يحلب وظهره يركب سفقته والنفقة بازاء المنفعة تكون في حق غير المالك وهذا حكم كان في الابتداء لان المرتهن ينتفع بالرهن وينفق عليه ثم انتسخ ذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قرض جر منفعة فان آجر المرتهن المرهون بغير اذن الراهن فالغلة له ويتصدق بها لأنه عنزلة الغاصب في ذلك فانه كما لاينبت له بمقدالرهن حق الانتفاع به لاينبت له حق انجاب المنفعة للغيرالا أن الاجر وجب لمقده فيكون له ويتصدق به لانه حصل بسبب حرام شرعا وان كان الراهن أذن له فى ذلك فقيد خرج من الرهن ولا يعود فيه الا برهن مستقبل والغلة للراهن وقال ابن أبي ليلي رحمه الله هي رهن على حالها والناة للمرتهن قضاء من حقم الان عقد الاجارة لايلاقي المحل الذي لاقاه عقد الرهن فانه بعقد الاجارة نثبت للمستأجر ملك المنفعة والثابت للمرتهن ملك اليد الأأن رضا المرتهن في الاجارة شرط عمكن به المالك من التسليم فاجارة المرتهن واجارة الراهن برضاالمرتهن سواء على معنىأن الاجر للراهن وان عقد الرهن علىحاله لان موجبالعقدين مااجتمما فيمحل واحدثم المرتهن يأخذالاجر قضاء منحقه لأنه ظفر بجنس حقه من مال المديون ولكنانقول عقد الاجارة يوجب استحقاق اليدللمستأجر في المين وذلك ينافي موجب عقد الرهن فاذا نفذ ذلك من الراهن باذن المرتهن أو من المرتهن بطل عقد الرهن كالبيغاذا نفذ من أحدهما وتخرج الدين من الرهن بهذاالممني واذا خرج الرهن كانت الفلة للراهن لانه بدل مالم يثبت به حق المرتهن وهوالمنفعة وبه فارق الثمن فانه بدل مأتبت به حق المرتهن فيحول حقه اليه فان ركب المرتهن الدابة أو كان عبدا فاستخدمه أو ثوبا فلبسه أو سيفا فتقلده بغير اذن الراهن فهو ضامن له لا نهمستعمل ملكه بغير اذنه فيكون كالغاصب بخلاف مالو تقلد السيف على سيف أو سيفين عليه فان ذلك مي باب الحفظ لامن باب الاستعمال وقد بينا الفرق بين ما يكون حفظا وبين ما يكون استمالا في كتاب اللقطة والوديمة فان كان فعل ذلك باذن الراهن فلا ضمان عليــه لان وجوب الضمان باعتبار التعدى وهو في الانتفاع لايكون متعديا فاذا نزل عن الدابة ونزع الثوب وكيف عن الخدمة فهي رهن على حالماان هلك ذهب عا فيهوان هلك في حال الاستعال باذئه هلك بغير شي لان استعاله مسليط المالك كاستمال المالك ينفسه ولو استعمله الراهن فهلك في حال الاستمال لم يسقط الدين ولو

أعاده المرتهن الى يده بعلة ما فرغ فهلك في حال الاستعمال كان مضمونا بالدين وكذلك اذا استعمله المرتهن وهذا لأن في حال الاستعال يده يد عارية وهي غير يد الاستيفاء (ألا تري) انه باعتباريد المارية لايرجم بضمان الاستحقاق على الغير وباعتباريد الاستيفاء يرجع فأما بعد الفراغ من الاستمال لم تبق يد المارية لان تلك اليد المقصودة الاستعمال لاغير فظهر حكم يد الاستيفاء وكذلك لو أعاره غيره باذن الراهن أو أعاره الراهن باذن المرتهن فهلك في يد المستمير لا يسقط شئ من الدين لما قلنا ولكن للمرتهن أن يميده ليد نفسه لان هـذا في حقه بمنزلة الاعارة من الرهن فلا يبطل بهحق المرتهن لان للمرتهن حقا مستحقا والاعارة لايتعاق بها الاستحقاق والشيء لا ينقص بطريان ماهو دونه عليه بخلاف الاجارة فانه يثبت حمّا مستحمّا للمستأجر فهو مثـل الرهن أو أقوى منه فيكون مبطلا للرهن وعلى هـذا لو أذن له أن يرهنه فرهنه منه غيره وسلمه خرج من الرهن الاول لان الثاني مثل الاول في أنه يوجب حقاً مستحقاً للمرتهن فيبطل به الاول ثم يد المارية تتقدم ضمان الرهن ولكن لايرتفع عقد الرهن حتى لو ولدت في يد المستمير راهنا كان أو غييره كان الولد مرهونا ولو مات الراهن في هذا الحال كان المرتمن أحق مها من سائر الفرماء فعرفنا أن عقد الرهن باق فببقائه يتمكن المرتهن من اعادته الى يده واذا أثمر الكرم أو النخل وهو رهن فخاف الرتهن على الثمرة الهلاك فباعها بغير اذن القاضي لم يجز بيمه وهو ضامن لقيمتها لانه باع مال الغير بغير اذن مالكه فيكون غاصبا في ذلك ولا ضرورة في الاستبداد بهذا البيم لانه يتمكن منه أن استأذن الراهن فيه أن كانحاضرا أو يرفع الامر إلى القاضي أذا كان الراهن غائبًا ليبيعه القاضي أو يأمره مببعه فان ولاية النظر في مال الغائب للقاضي فاذا لم يفعل كان ضامنا وان جذ الثمرة أو قطف العنب فهو ضامن في القياس لانه تصرف منه في ملك الغير بندير أذنه وفي الاستحسان لا ضان عليـه لان هـذا من الحفظ فانه لو ترك على رؤس من الحفظ قلنا نعم ولكنه في البيع حفظ الماليـة دون العين فأما في الجـدار فحفظ الملك في المين والمرتهن مسلط على ذلك فان ذلك من الحفظ للمين بمنزلة الجداد لان ترك الحلب يفسد الضرع واللبن واذا رهن الرجـل عدلا زطيا بالف درهم أو بمائة شاة أو عشرة من الابل وسلمها اليه ثم قضاه بعض المال لم يكن له أن يقبض شيئًا من الرهن حتى يقضى المال

كله لان المقد منفعة واحدة وكل جزء مما يتناوله العقد يكون محبوسا بجميم الدين فما لم يقض جميع الدين لا ينمــدم المـنى المثبت بحق الجنس في شئ من الرهن كما في البيع وكذلك ان رهن مائة شاة بالف درهم كل شاة بشرة ثم قضاه عشرة وفي الزيادات قال في هذه المسئلة يكون له أن يسترد أي شاة شاء قال الحاكم فما ذكر في الزيادات قول محمد رحمه الله وما ذكر في كتاب الرهن قول أبي يوسف وكان أبو بكر الرازى ينكر ماذكره الحاكم ويقول قد ذكر ان سماعة في نوادره عن محمد مثل ماأجاب به في كتاب الرهن والصحيح أن المسئلة على روايتين وجه هذه الرواية ظاهر فان المرهون محبوس بالدين كالمبيع بالنمن ثم في البيم لافرق في حكم الحبس بين فصل الثمن والاجمال حتى انه اذا اشــترى شاتين بمشرة فنقده عشرة لم يكن له أن يقبض واحدة منهما وكذلك في الرهن فأما وجه الرواية فالزيادات تفرق القيمة بنفرق الصفقة في الرهن بدليل انه لورهن عبدا بألف درهم كل نصف مخسمائة لايجوز ولو رهن عبدا من رجلين نصفه من كل واحدمنهما بدينه لا بجوز بخلاف حال الاجمال فمرفنا أن الصفقة تنفرق في باب الرهن يتفرق الثمن فكذلك رهن كل شاة بمقد على حدة يخلاف البيع فهناك بتفرق التسمية لاتتفرق الصفقة مدليل أنهلو باعه عبدين بالف كل واحد منهما بخمسمائة فقبل المقد في أحــدهما دون الآخر لم يجزكما في حال الاجمال وهــذا لان البيع عقد تمليك والهلاك قبل القبض مبطل للبيع فبعد مانقد بعض الثمن لو تمكن من قبض بهض المقود عليه أدى الى تفرق الصفقة قبل التمام بأن يهلك مابق فيفسخ البيع فيه بخلاف الرهن فان الهـ لاك ينتهي حكم الرهن بحصول المقصود به كما أن بالافتكاك ينتهي حكم الرهن فلو تمكن من استرداد البعض عند قضاء بعض الدين لا يؤدى ذلك الى تفرق الصفقة لان أكثر مافيه أن يهلك ما بقي فينتهي حكم الرهن منه فان قيل هذا في حال الاجمال موجود قلنا نعم ولكن في حال الاجمال حصة كل شاة من الدين غير معلوم متعين فاما عند التفصيل فما رهن به كل شاة مملوم بالتسمية فالهذا يمكن انفكاك البعض بقضاء بعض الدين به ولو رهنه شاتين شلائين درهما احداهما بمشرين والاخرى بعشرة ولميبين هذه منهذه لم بجز الرهن لجهالة مارهن به كل واحدة منهما وهذه جهالة تفضى الى المنازعة فان احداهما لو هلكت وتمنها عشرون فالراهن يقول هذه التي رهنتها بعشرين والرتهن يقول بل هــذه بعشرة فان بين كل واحدد منهما كان جائزا لان الرهن مم الدين يتحاذيان محاذات المبيع مع الثمن وفي البيع

اذا عين ثمن كل واحد منهما جاز المقد لانعدام الجهالة بخلاف مااذا لم يبين فكذلك في الرهن ولو ارتهن عبدا بالف نصفه بسمائة ونصفه بأربعائة أو كل نصف مخمسائة لم يجز لتمكن الشيوع في الرهن باعتبار تفرق التسمية فان كل جزء يصير محبوسا بما سمي بمقابلته وقد بينا أن الجزء الشائع لايكون محلا لحكم الرهن وكذلك ان قال لرجلين رهنتكما هــذا العبد بالف لكل واحد منهما نصفه خمسمائة بخلاف ما اذا رهنه بدينهما مجملا فهناك جميع الرهن يصير محبوسا بدين كل واحد منهما فكذلك العين وعند تفرق التسمية انما يثبت لكل واحد منه الحق الحبس فيما أوجبله نصفا وهو الجزء الشائم وقد قررنا أن العين لاتحتمل التجزى فى موجب الرهن كالنفس فى حكم القصاص ثم قد يثبت قصاص واحـــد لرجلين فى نفس واحدة عند الاطلاق ولا يتصور أن يثبت نصف القصاص لكل واحد منهما في نفس واحدة على الانفراد فكذلك حكم الحبس في الرهن يجوز أن يثبت لشخص في عين واحدة ء: الاجمال ولا يُثبت لكل واحد الحق في النصف عند القبض واذا رهن عند رجل دايتين على أن يقرضه مائة درهم وقبض احدى الدابتين فبقيت عنده وقيمتها خمسون درهما وقيمة الباقيـة ثلاثون درهما فعلى المرتهن أن يرد على الراهن خمسين درهما لان الدين الموءود في حكم الاستيفاء بهلاك الرهن كالدين المقبوض عنزلة المقبوض على سوم الشراء يجعل في حكم الضمان كالمقبوض بحقيقة السداد ولو كان الدين واجبا كان المرتهن بهلاك احدى الدابسين مستوفيا قدر قيمتها اذا كانت قيمتها والدين سواء فهنا أيضا عند هلاك احداهما يصير مستوفيا خمسين درهما فعليه رد ذلك على الراهن ان بداله أن يأخذ الاخرى ويقرضه فهو هنا مستقيم وان لم يفعل لم بجبر على شئ لان ماجري بينهما ميعاد و المواعيد لايتعلق بها اللزوم وأن بقيت الاخرى أيضا عنــدالراهن ولم يدفع المرتهن اليــه المائة أو قد دفعها ولم يختلفا في قيمة الدابتين فالقول قول المرتهن في الوجهين لان حاصل الاختلاف منهما في مقدار ماصار المرتهن مستوفيا مما سقط به دينه الواجب أو يلزمه رده ان لم يكن دفع اليــه شيئا فالمرتهن ينكرالزيادة والراهن يدعى عليه ذلك فالقول قول المنكر وماأنفق المرتهن على الرهن والراهن غائب فهو منه تطوع لانه تبرع بالانفاق على ملك الغير بنــير أمره فان أمره القاضي أن ينفق ويجمله على الرهن فهو دين على الرهن لان الانفاق بامر القــاضي كالاتفاق بأمر الراهن وللقــاضي ولاية النظر في مال الغائب فيما يرجع الى حفظ

ملكه عليه والبيان في أنه قال ويجعله دينا على الراهن وهكذا يقول في كتاب اللقطة وغيره وكان أبو بكر الاعمش رحمه الله يقول لاحاجة الى هذه الزيادة ولكن مجردأم، يكنى لان أمر القاضي كامر صاحب المال وأكثر مشايخنا رحمهم الله على أنه ما لم يصرح القاضي بهذا اللفظ لا يصير دينا لان أمرالقاضي في هذا الموضع ايس لالزام المأمور فانه لا يلزمه الانفاق وان أمره القاضي بذلك ولكن المقصود النظر وهو متردد بين الامر بالانفاق حسبة وبين الامر بالانفاق ليكون دينا فعند الاطلاق لايثبت الاأدناهما ولا يصير دينا الابالقبض بخلاف أمر صاحب المال فهذا استقراض أو استيهاب يثبت أدناهما والادنى هناك الاستقراض ولا يصدق المرتهن على النفقة الا ببينة لانه يدعى لنفسه دينا في ذمــة الراهن وهو غير مقبول القول فيما يدعيه لنفسه في ذمة غيره الا ببينة فان لم يكن له بينة حلف الراهن ما يسلم أنه أنفق على رهنه كذا كذا لأن المنفق يدعى عليه الدين وهو ينكر فالقول قوله مع يمينه ولانه يستحلف على فعل الغير وهو الانفاق من المأمور واليمين على فعل النير يكون على العلم ولو ارتهن دابتين فنفقت احداهما ذهب من الدين بحسابه وكذلك لو كانت الباقية مثلها وليسهذا كجناية الرقيق ممناه اذا رهن عبدين بالف قيمة كل واحد منهما الف فقتل احدهما صاحبه كان الباقي منهما رهنا يسبمائة وخمسين ويتحول الى القاتل بممه ما كان على المقتول من الدين على ما بيناه في باب الجنايات وفي هــذه الصــورة من الدابتين كانت الباقية رهنا بخمسمائة لان جناية احدى الدابتين على الاخرى هدر قال صلى الله عليه وسلم جرح العجاء جبار فكان قتل احداهما الاخرى وموتها سواء بخلاف بني آدم فانه من أهل جناية معتبرة في الاحكام فحصة الامانة من الجاني على المضمون من المجنى عليه لابد ان يقام مقامه في تحويل ما كان على الحبى عليه الى الجانى وذلك نصف ما كان على المجنى عليه ولو استحقت احداهما لم تنفك الاخرى الا مجميع المال لما بينا أن كل واحدة منهما محبوسة مجميع المال عند الاجمال وان هذكت احداهما هذكت بحصتها لان حكم الضمان يتوزع عليهما فعند هلاك احداهما أغا يصير مستوفياحصتهافي الدين بمنزلة المين الواحدة يرهنها من رجاين بدين لممانى ان حكم الحبس يكون مخالفا لحكم استيفاء الدين عند الهلاك حتى يصيركل واحد منهما عند الهلاك مستوفيا نصف دينه ولو ولدت احداهما ولدا وقيمتهما سواء وقيمة الولد قيمة الام تم بيعت التي لم تلد ذهب بنصف الدين لان الولد تابع للام داخل معها في حصبها

فيةسم الدين أولا على قيمة الدابتين نصفين لاستوائهما ثم يقسم نمن التي ولدت على قيمتها وقيمة ولدها فحصة التي لم تلد نصف الدين ولهذا ذهب بموتها نصف الدين وان بيعت التي ولدت ذهب ربع الدين لان نصف الدين انقسم على قيمتها وعلى قيمة ولدها فتوسط معها الولدالي يوم الفكاك على هذه القيمة وقد بتي فكانت حصة الامربع الدين وازلم تنفقهي وانفق ولدها لم يذهب من الدين شئ اذا كانت الولادة لم تنقص الام لان الولد هلكمن غير صنع أحـــد وكان تابعا فى حكم الرهن فصار كان لم يكن فان كانت الام ماتت فذهب ربع الدين ثم ولدت البنت بنتا مثاهـا كان الثنتان بثاثى النصف لان السـفلي كالعليا في انها تابعة للام الاصلية فان العليا تبع ولا تبع للتبع فهو نظير مالو ولدت الام ولدين قيمة كل واحد منهما مثل قيمتها فانها نقسم مافيها على قيمتها وقيمة الولدين أثلاثا ويتبين ان الساقط بموت الام ثلث نصف الدين ولوكانت المسئلة بهذه الصورة في البيع كان الساقط بموت الام ربع الثمن وقد قررنا هذا الفرق في آخر البيوع ان ستموط الثمن هناك بطريق انفساخ البيع والبيع بعد ما انفسخ لا يعود محدوث الزيادة وهنا سقوط الدين بطريق انهاء عقد الرهن لحصول المقصود به والمنتهى يكون متقررا في تمينه فبحدوث الزيادة يمود بعض ما كنا حكمنا بسقوطه بطريق الظاهر ولا يفتك الراهن شيئا من ذلك دونشئ لان العقد فى الكل واحد باعتبار الاجمال ولو اعورت احدى العينين ذهب بموت الام أربعة اجزاء من أحد عشر جزأ من النصف ولو كان هذا في الرقيق بقيت الاثنتان بثلاثة اخماس النصف وهذا لمـا بينا أن المين من الادنى نصف وَمن الدية ربعها ففي الرقيق حين أعورت أحدى الآثنتين ذهب نصفها فانما ينقسم ما في الام من الدين على قيمتها وقيمة العليا وقيمــة نصف السفلي فيكون على خمسة في الام سهمان وفي الصحيحة من الاثنتين كذلك وفي العوراء سهم فلهذا سقط بهلاك الام خمسا النصف وبتي ثلاثة اخمساس النصف وفى الدواب بالاعورار ذهب بالعور ربعهــا فانمــا ينقسم نصف الدين على قيمة الام والصحيحة من الولدين وثلاثة | أرباع العوراء فكانت الام أربعة والصحيحة كذلك والعورا ثلاثة فلهــذا قال بذهب عوت الامأربمةأجزاء من أحد عشر جزأ من النصف واذا ارتهن الرجل أرضا ونخلا بالف درهم وقيمة الارض خمسمائة وقيمةالنخل خمسمائة فاحترق النخل فالارض رهن تخمسمائة بخلاف البيع فانضان البيع ضمان عقدوالنخل فىالعقد تبعوبهلاكه لايسقط شئ من الثمن كاطراف

العبد فاما ضمان الرهن فضمان قبض والاوصاف تفرد بالقبض فتفرد بالضمان فلهذا سقط بذهاب النخل نصف الدين اذا كانت قيمتهماسواء كان نبت في الارض نخل يساوى خمسما تة والارض والنخل بثاثى جميع المال لان النابت زيادة في الارض فيصير هو كالموجود في أن حكم الرهن ثبت في كل واحــد منهما معا وتبين أن الدين ينقسم على قيمة الارض وقيمة النابت والذي احترق والقيم سواء كانما سقط بذهاب مااحترق حصها وهو ثلث الدين وعن أبي يوسف رحمه الله قال ان كان الثابت منه عروق النخل التي احترق سقط ربع الدين وان كان من غير ذلك من الارض سقط نصف الدين لان الثابت أذا كان فيه عروق فاحترقت فهو زيادة في النخيل خاصة فيقسم الدين أولا على قيمة الاصل وقيمة النخيل الموجود عند المقد نصفين ثم تقسم حصة النخيل على قيمتها وقيمة الثابت نصف فسقط باحتراق النخيل الموجودة ربع الدين بمنزلة الجاريتين اذا ولدت احداهما ثم ماتت الام واذا ببت النخيل من الارض كان زيادة في الارض دون النخيل فباحتراق النخيل سقط ما كان فيها وهو نصف الدين والنصف الباقى حصة الارض ينقسم عليها وعلى النخيل الثابت ولو ارتهن أرضا ليس فيها نخل فنبت فيها نخل وقيمة الارض مثل الدين وقيمة النخيل كذلك فما رهن بالمال وان ذهب النخيل لم يسقط من الدين شئ لانها زيادة حدثت بعد عمام الرهن ولم يضر مقصوده بالتناول حين هلكت قبل الفكاك فلا يسقط مهلا كها شئ من الدين كالولد ولوارتهن أرضا وكرماوقيمته والدبن سواء ثم أثمر ثمرا كثيرا يكون مثل قيمته ثم ذهب الشجر وسلم الثمر وقيمة الشجر والارض سواء فانه يذهب ثلث الثمن لما بينا ان الثمار زيادة في الشجر والارض جيمالان الشجر تبع للارض ولا تبع للتبع فانقسم الدين على قيمة الثلاثة سواء فيذهب الشجر بثلث الدين فان ذهب الممر بمدذلك ذهب أيضا سدس جيم المال وليس المراد أنه بذها ب الثمر سقط شئ من الدين لان الثمار زيادة حادثة بمد تمام الرهن وفاتت من غير صنع أحد فكيف يسقط بهلا كها شئ من الدين ولكن الثمار صارت كأن لم تكن فتبين أن الدين انقسم على قيمة الارض وقيمة الاشجار نصفين وان بذهاب الاشجار سقط نصفه ويقيت الارض رهنا بنصف الدين واذا سأق المرتهن دابة الرهن أو قادها فأصابت انسانا بيدها أو وطئته برجلها فهو على القائد والسائق لان القائد والسائق متلف بطريق السبب فيكون ضامنا مالكا كان أوغير مالك ولا يلحق الداية ولا الراهن من ذلك شئ لانمدام سبب الاتلاف

من الراهن وكون فعل الدابة هدرا شرعا واذا ارتهن ثوبا يساوى خمسة دراهم ومثقال ذهب يساوى عشرة دراهم بخمسة فهلك الذهب ولبس الثوب حتى تخرق أو بدأ بالثوب فلبسه قبل هلاك الذهب فقد سقط ثلثا الدين بهلاك الذهب لان الدين انقسم على قيمة الذهب وقيمة الثوب وحصة الذهب ثلثا الخسة فذهب ذلك مهلاك الذهب ويضمن قيمة الثوب لأنه باللبس حتى تخرق صار غاصبا متلفا فيضمن قيمته يحسب له من ذلك ما كان منه وذلك ثلث الحمسة بطريق المقاصة ويؤدى مازاد على ذلك الى صاحب الثوب ولو ارتهن عمامة تساوى نصف درهم ودرهم فضة بدرهم فهلكت الفضةولبس العمامة حتى تخرقت فان الفضة تذهب نثائي دمنه لان حصتها من الدمن الثلثان ويضمن قيمة العامة بالاتلاف محسب له منها ثلث الدرهم حصة ما كان فيها من الدين ويؤديمابتي. قال رحمه الله كان شيخنا الامام رحمه الله يقول هذه من أعجب المسائل في الوضع فمن عادة محمد رحمه الله أنه يرفع فيمايذ كر منــه قيمة الاشياء حتى يذكر ثوبا يساوى الفا وجارية تساوى عشرين ألفا وهنا قال عمامة تساوى نصف درهم ولو كانت هـذه العامة خيشا لكانت قيمتما أكثر من هـذا وقد كان صحيحاً لأنه قال لبس العامة حتى تخرقت فلا تأويل لهذا سـوى أنه أراد بهذا تطييب قلوب طلبة العلم لان يثاب بما منهم يكون خلقة فيعملون اذا نظروا الى هذه المسألة انه قد يكون في الناس من يكون ثوبه دون ثيـابهم فيكون في ذلك بعض التسلي لهم ولا يجوز ارتمان الحر والخنزير فيابين المسلموالذمي لانه ليس بمالمتقوم في حق المسلممنهما فان هلك عند المرتمهن ذهب بما فيه ان كان الراهن كافرا لان خمر الذمي يكون مضمونًا على المسلم بالقبض كما في النصب وضمان الرهن ضمان القبض وان كان الراهن مسلما ذهب بغير شئ لان خمر المسلم لا يكون مضمونًا على الذمي بالقبض كما في حال النصب والاتلاف والله أعلم

## - الله والكيل والوزن الفضة الفضة والكيل والوزن

(قال رحمه الله) واذا ارتهن الرجل قلب فضة فيه عشرة دراهم بعشرة دراهم فهذه المسئلة على ثلاثة أوجه اما أن يكون قيمته مثل وزنه عشرة أو قيمته أقل من وزنه ثمانية أو قيمته أكثر منوزنه اثنى عشر وكل وجه من ذلك على وجهين اما أن يهلك القلب أوينكسر اما اذا كانت قيمته مثل وزنه فان هلك القلب سقط حق المرتهن لان فى وزنه وقيمته وفاء

بالدين فيصير الربهن مستوفيا كمالحقه بهلاكه وان انكسر فعلى قول أبي حنيفة وأبي وسف رحمهما الله يضمن المرتهن قيمته انشاء من جنسه وانشاء من خلاف جنسه لأنه لاعكن فيه الربا ويكون ماضمنه رهنا عنده الى أن محل أجل الدين ثم يستوفيه ضامن حقه والمكسور مملوك له بالضمان وعند محمد رحمه الله يخير الراهن ان شاء سلم المكسور للمرتهن بدين وان شاء افتكه ببعض الدن وروى أصحاب الاملاء عن أبي وسف وعن أبي حنيفة رحمهما الله ان الراهن يجبرعلي افتكاك افتضاء جميع الدين وليس له أن يضمن المرتهن شيأ والاصل عندمحمد رحمه الله أن حالة الانكسار معتبرة محالة الهلاك والقلب عند الهلاك في هذا الفصل مضمون بالدىن دون القيمة فكذلك عندالا نكسار لان ضمان القيمة يوجب الملك في المضمون للضامن وضمان الدين لا يوجب ذلك وسبب كل واحد من الضمانين القبض ولا بجوز أن يتعلق بشيء واحدضانان من جنسين مختلفين فمندتمذرالجمع بينهما لابدأن يكونالثابت أحدهما وبالاجماع فى حالة الهلاك القلب مضمون بالدين هنا فكذلك في حالة الانكسار ( ألا تري ) أن المبيم لما كان مضمونا بالثمن استوى فيه حالة الهلاك وحالة الانكسار والمفصوب لما كان مضمونا بالقيمة استوى فيه حالة الهلاك وحالة الانكسار فهذه مثله الاأن عند الهلاك يتم الاستيفاء حكما بين الوزن لان الاستيفاء يكون من المالية والمالية في مال الربا عند المقابلة بالجنس يكون نقدر الوزن والكيل فأما عند الانكسار فلايتم الاستيفاء لبقاء الوزن ولكنه يتخير الراهن ان شاء سلم المكسور للمرتهن وجمله في حكم الهلاك فيتم الاستيفاء وان شاء افتكه بقضاء الدين كما اذا انكسر القلب المبيع يخير المشترى بين أن يأخــذه ويؤدى جميع الثمن وبين أن يفسخ البيم ويجعله فى حكم المستهلك وأبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله قالا ضمان الرهن ضمان استيفاء والاستيفاء يكون من المالية ومالية القلب باعتبار وزنه والوزن قائم بعد الانكسار من كل وجه فلا يمكن جمل الرتهن مستوفيا رضي به الراهن أولم يرضلان عند تسليم الراهن المكسور للمرتهن لا مد من القبول لان المرتهن عتلك المكسور وذلك ليس من حكم ضان الاستيفاء اذا لم يهلك الرهن لا يملك المرتهن المرهون به ولهذا لوكان عبدا كان كفنه على الراهن واذا تعذر جمل اارتهن مستوفيا قلنا الراهن مارضي نقبضه الاعلى وجه يصير مستوفيا عند تعذر رده كما قبض فلا يكون راضيا قبضه مدون هــذا الشرط فالقلب في هذه الحال كالمقبوض بغير رضاه وهو المغصوب فيكون مضمونا بقيمته ويخير المالك بين

أن يشترط المكسور ولا ببيعه بشئ وبين أن يضمنه قيمته وعملك المكسور بضمان القيمة وبهذا تببن أنا لانتبت ضمانين باعتبار قبض واحد ولكن باعتبار قبضين معناه أحدهما قبض برضا المالك والآخر قبض بندير رضاه وكالواحــد منهما يعتبرفي حالة أخرى وعلى الروامة الأخرى عندأ في حنيفة لا يضمنه المرتهن شيأ لان القبض بحكم الرهن يوجب ضمان الاستيفاء فقط والاستيفاء يكون من المالية وهو باعتبار الوزن ولم نفت شئ بالانكسار من الوزن أنما فاتت الصفقة ولا قيمة للصفقة في مال الرباعند المقابلة مجنسها ومالا قيمة له لايكون مضمونًا محكم الرهن وفواته لا يسقط من الدبن ولا ثبت الخيار للراهن كفوات الزيادة اذا لم تمكن محدوثها نقصان في الاصل وأما اذا كانت قيمة القلب أقل من وزنه فهلك فمند أبي حنيفة رحمه الله يصير المرتهن مستوفيا دننه وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يضمن قيمته من خلاف جنسه كيلا يؤدي الى الربا ولا يسقط شي من الدين لانه لاعكن أن بجمل مستوفيا قدر قيمته من الدىن فان استيفاء العشرة ثمانية ربا ولا عكن أن بجمل مستوفيا الجميم دينه باعتبار الوزن لان فيــه اعتبار حق المرتهن في الجودة وكما مجب مراعاة حقه في الوزن يجب مراعاة حقه في الجودة ألاتري أن الراهن لو أراد قضاء دينه بما هو دون حقه في الجودة لايملك ذلك بغير رضا المرتهن فاذا تمذر جمله مستوفيا مجمل كالمقبوض بغير اذن المالك فيكون مضمونا بالقيمة على القابض اذا هلك وأبو حنيفة يقول ضان الرهن ضمان استيفاء والاستيفاء يكون بالوزن وفي القلب وفاء بالدىن فيجعل مستوفيا كمال حقه على معنى آنه لما قبض الرهن مع علمه مهلاك الرهن يصير مستوفيا دنه باعتبار الوزن فكانه رضي بدون حقه في الجودة وهـذه المسألة نظير مسألة الجامع الصغير اذا كان له على غـيره عشرة جياد وستوق فهلك في يده ثم علم أن المستوفى كان زيوفا فعنـــد أبي حنيفة رحمه الله يسقط حقه وعند أبي نوسف رحمه الله نضمنه مثل المقبوض ويرجع بحقه ذكر قوله محمد في تلك المسألة كقول أبي حنيفة قال عيسي وهو قوله الاول أما قول الآخر فكقول أبي بوسف رحمه الله على قياس ماذ كره في كتاب الرهن اذ لافرق بين النصيبين فان الرهن مقبوض فيكون عنزلة المقبوض محقيقة الاستيفاء وهناك المستوفي اذا تعذر رده للهلاك سقط حقه ولا يرجع بشيء عند أبي حنيفة لمكان الجودة فكذلك في الرهن وعندهما هناك يضمن مثل المستوفىومقام رد المثل مقام رد العين لمراعاة حقه في الجودة فكذلك في الرهن

فان قيل كيف يستقيم هذا البناء وهناك عند القبض لوكان عالما بصفة المستوفى سقط حقه عندهم جيءا وهنا عند قبض الرهن هو عالم برداءة المقبوض قلنا نعمولكن عند قبض الرهن ماكان يعلم أنه يهلك في يده فيصير مستوفيا به حقهوانما يتم الاستيفاء هنا عندهلاك الرهن فبمجرد قبض الرهن لايتمرضاه بسقوط حقهعند الجودة وعندهما بمنزلة مالو قبضه لاستيفاء حقين ولا يعلم أنه دون حقه في الجودة ولو انكسر القلب هنا ضمنه المرتهن قيمته من خلاف جنسه أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله فظاهر وعندمحمدحالة الانكسار معتبرة محالة الهلاك وفي حالة الهلاك عنده في هذا الفصل القلب مضمون بالقيمة دون الدين فكذلك عند الانكسار وآنما يضمنه قيمتهمن خلافجنسه للتحرزءن الربا وأما اذا كانت قيمته اثني عشر فانه انهلك القلب سقط الدين عندهم جميما لانفى الوزنوفاء بالدينوفي القيمة كذلك وزيادة القيمة على الدين كزيادة الوزن فيلغى فتكون تلك الزيادة أمانة ويصير مستوفيا كمال حقه مهلاك الرهن وذكرابن سماعة أن في تياس قول أبي يوسف يضمنه المرتهن قيمة خمسة أسداس القلب من خلاف جنسه ولا يسقط شي من الدين لانه لا عكن أن يجعل مستوفيا دينه بجميع القلب فان من أصله أن الجودة لا تفصل عن الاصل في حكم الضمان وفي هذا ابطال حق الراهن عن الجودة فكما يراعي حق الرتهن في الجودة فكذلك يراعي حق الراهن ولا عكن أن يجمل مستوفيا دينه بما يساوي عشرة من القلب وهو خمسة أسداسه لان وزن ذلك عمانية وثلث واستيفاء العشرة بمانية وثلث يكون ربا فاذا تنمير الاستيفاء قلنا يضمن خمسة أسداس القلب من خلاف جنسه ويكون مرهونا بالدين ولكن الاول أصح لما بينا أن زيادة الجودة يد الراهن وأما اذا انكسر القلب فعلى قول أبي حنيفة يضمن جميع القلب من خلاف جنسه ومن أصله أن المتبر هوالوزن والصيغة تبع للوزن وليس للوزن هنا فضل على الدين فكان كله مضمونًا بالدين وثبوت الحريج في التبع كثبوته في الاصل فمن ضرورة كون الاصل كله مضمونا أن تكون الجودة كلها مضمونة وحالة الانكسار ليست بحالة استيفاء الدين عنده فيكمون ضامنا جميع القيمة من خـ لاف جنسه كما في المفصوب وروي بشر عن أبي يوسف رحمهما الله مثل هذه فأما ظاهر المذهب عند أبي يوسف فهوأن المرتهن يضمن قيمة خمسة أسداس القلب ويصير مملوكا له بالضمان وانما نهى عنه للتحرز عن الشيوع في الرهن

وقد بينا أن الشيوع الطارئ في ظاهر الرواية كالشيوع المقارن وهذا لان من أصل أبي يوسف انالضمان والامان تبع في الوزن والجودة لان الجودة والصنعة لهــا حكم المالية مع الاصل ولهذا يعتبر من القلب في القلب الموصى به ولو باع الوصى قلب اليتيم بمشل وزنه لايجوز وبجمل محاباته بالجودة والصنعة كمحاباته بالوزن وكذلك في القلب المفصوب باعتبار فوات الصنعة والجودة يصير الغاصب ضامنا واذا تقرر هذا قلنا خمسة أسداس القلب تصير مضمونة بجودته وصنعته وسدســه أمانة فالتغير بالانكسار فيما هو أمانة لايعتــبر فيما هو مضمون معتبر وحالة الانكسار ليست محالة الاستيفاء عنده فيضمن قيمة خمسة أسداس من خلاف جنسه لهذه وأما عند محمد ان انتقص بالانكسار من قيمته درهم أو درهمان لجبر الراهن على الفكاك بقضاء جميع الدين لان من أصله أن الضان في الوزن والامانة في الجودة والصنعة باعتبار أن الجودة والصنعة تابعـة للوزن وأن الامانة في المرهون كذلك فيجعل الاصل بمقابلة الاصل والتبع بمقابلة التبع وهذهلان الصنعة مال من وجه كما قرره أبو يوسف أنها مال تبعاللاصل ولكن ليس لها حكم المالية والتقوم منفردة عن الاصل كما أن حكم الرهن فيا هو أمانة ثابت من وجهوهو الحبس بالدين وليس بثابت في حكم الضمان فاذا كانت الامانة هنا فىالصنعة والجودة قانا اذا لم تنقص بالانكسار أكثر من درهمين فالثابت ما كان أمانة فيجبر الراهن على الفكاك وأن انتقص أكثر من ذلك فقد فات شئ من المضمون وحالة الانكسار عند محمد معتبرة محالة الهلاك وفي هـذا الفصل عند الهلاك يصير مستوفيا دينه فكذلك عند الانكسار يكون مضمونا بالدين ويتخير الراهن كما بينا وسوى هذا فصلان آخران ينقسم الواحد منهما على عشرة أوجه وقد بينا ذلك فيما أنشأه من شرح الزيادات ولم يذكر محمد معناهما في هـ ذا الباب فهذا لم يذكره هنا ولو ارتهن ابريق فضــة قيمته ما أة درهم بعشرة دراهم فانكسر عنده فهو ضامنه بعشر قيمته مصوغا من الذهب كما قال في الكتاب والصحيح أنه يتخير بين أن يضمنه بعشر من جنسه أو من خلاف جنسه لانه لا يو عنى الى الربا فالقيمة مثل الوزن وقيل يؤول ماذكر أن قيمته بدون الصنعة دون الوزن وهو أنما يملك بالضمان عشر المكسور فيضمنه من خلاف جنسه كيلا يؤدى الى الربا واذا ملك عشر الابريق فالضمان بمعنى ذلك القــدر للتحرز عن البيم ويكون تســمة أعشاره مم الذهب الذي عزله رهنا بالدين وهذا تول أبي حنيفة وأبي يوسن رحمهما الله وقد ذكر في

نسخ ابن حفص أنه قول أبي يوسف فأما عند محمد فالراهن يجعل عشر المكسور للمرتبن بمينه وبرد تسمة اعشاره لانه يعتبر حالة الانكسار محالة الهلاك ولو هلك في هذه المسألة كان المرتهن مستوفيا دينه بعشر الابريق وهذا مثله ولو ارتهن قلب فضة فيــه عشرة دراهم بدرهم فكسررجل القاب عنده ضمن قيمته من الذهب وكان رهنا والقلبله لان المرهون فات الى بدل فيقوم البدل مقام الاصل ويبقى باعتباره جميع الدين فأن أبي الراهن والمرتهن أن يدفع اليه القلب ورضيا أن يكون رهنا على حاله وهو مكسور فهو رهن ولا ضمان على ذلك الرجل لما بينا أن الفائت بالكسر الصنعة وهي لاتتقوم منفردة عن الاصل وكمالا يتقوم على الكاسر لوجود الرضا من الراهن به حين الانكسار فكذلك لا يقوم على المرتهن في الكتاب ذكرا بايهما جيعا والمعتبر اباء الراهن خاصة ولو ارتهن عشرة دراهم بيضا صرفا بمشرة سود فهلكت فهي بالسود لأن الفصل في هـذا الباب بالرهن اذفي الوزن والجودة وفاء بحق المرتهن وزيادة فيجعل عند الهملاك مستوفيا لدينه والزيادة أمانة ولو ارتهن قلب فضة جيدة بيضاءفيه عشرة دراهم بعشرة دراهم فضة سوداء فهلكت فالمرتهن مستوف لجميع دينه بالهلاك ولو انكسر ضمن المرتهن قيمته مصوغا من الراهن وكان رهنا فالدين والقلب له عند أبى حنيفة وعند محمد رحمهم الله يخير الرهن بين أن يفتك المكسور بقضاء جميم الدين وبين أن يسلمه للمرتهن بالدين وفي قول أبي يوسف للراهن أن يضمن المرتهن من القلب ذهبا بقدر قيمة فضـة المرتهن السوداء ويكون مابقى من القلب للراهن يقسم ذلك فيجمع مع الذهب الذي ضمنه المرتهن فيكون رهنا وهـذه وماذكر نا قبله في الوجه الثالث اذا انكسر القلب في التخريج سواء ولو ارتهن قلب فضة فيه عشرة دراهم بدينار فانكسر وقيمته والدينار سواء فانالمرتهن يقوم قيمتهمن الذهب فيكون رهنا بالدينار والقلبله لانه في وزن القلب فضل على مالية الدين وحالة الانكسار في نول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله حال ضمان القيمة فيكون ضامنا قيمته عنــدهما ولو هلك هو بما فيــه لان الدينار مقوم بالمشرة فني ماليته وفاء بالدين عندالهلاك فيصير مستوفيادينه وعند محمد فيحال الانكسار أخص الراهن بالخيار ان شاء أخذ القلب مكسورا وأعطاه الدينار وان شاء جعل الفضة له بالدينار اعتبأرا بهذا الحال بحال الهلاك ولو ارتهن قلب فضة فيــه خمسون درهما بكر حنطة سلم أو قرض وقيمته والدين سواء فان هلك ذهب فيما فيه وان انكسر فهو على ماوصفت

لك معناه ان عند أبي يوسف يكون ضامنا جميع قيمتـه من خلاف جنسه وعند محمديخير بين أن يجمله للمرتهن بدينه وبين أن يفتكه بقضاء جميم الدين ولوارتهن خانم فضة فيــه من الفضة وزن درهم وفيه فص يساوى تسعة دراهم بعشرة فهلك فهو بما فيه لان فيما بتي وفاء بالدىن ولوارتهن سيفا محلي قيمة السيف خمسون درهما ونصله خمسون عائةدرهم فهلكت فهو كالخاتم وان انكسر الفصوالحلية بطل من الدين بحساب نقصان النصل لان النصل ليس عال الربا فالنقصان في عينه يسقط من الدس تقدره واما الفضة فمن مال الربا فالجواب فيه كالجواب في مسألة القلب عنــد الانكسار وفي الخلاف بين أبي حنيفة وأبي بوسف ومحمد رحمهم الله ولو ارتهن كر حنطة جيدة بكر ردىء فهاك فهو عا فيهوان أصابه مايفسده فعلى المرتهن كر مثله لان الفساد في الحنطة كالانكسار في القلب الاأن الحنطة مضمونة بالمثل والقلب بالقيمة وعند محمد أن شاء الراهن سلمه للمرتهن بالدين وأن شاء أخذه معيبا وأعطاه دينــه اعتبارا لحالة الفساد محال المهلاك ولو كان الرهن كرارديئا والدين كرا جيد فهلك فهو عافيه عندأ بي يوسف لان في القدر وفاء بالدين والمعتبر القدر عنده وعندهما جميما وهو نظير ماسبق من رهن القلب الردىء والعشرة السود بالعشرة البيض ولورهن قلب فضة بعشرة دراهم وقال ان جئتك بالعشرة الى شهر والا فهو بيع لك بالعشرة فالرهن جائز والشرط باطل لان البيع لايحتمل التعليق بالشرط وقد بينا فى تفسير قوله صلى الله عليه وسلم لايفلق الرهن ال المراد هذا واذا كان الحكم في سائر الاعيان الرهونة هذا فني القلب أولى لان البيع يدخله معنى العرفهنا واذا أعطى رجل رجلا قلب فضة فقال ارهنه لى عند رجل بمشرة دراهم وفي القلب عشرون فامسكه الوكيل عنده وأعطاه عشرة دراهم وقال رهنته لك كما أمرتني ولم يقل رهنته عند أحد فهلك القلب عنده فان تصادقا بالذي كان رجع بالعشرة وكان مؤتمنا فىالقلب لانه لم يخالف فان قبضه ففضل القبوض في يده امانة وهو كفيل على حفظه الى أن هلك فهلك أمانة ويرجع بدينه ولا يكون هو بما صنع عاقداعقد الرهن فىالقلب مع نفسه فيكون رهنا لاراهنا فلهذا لايصير مستوفيا دينه بهلاك القلب وان تجاحــدا فقال الآمر قد أقررت لى انك رهنته فلا شي لك على فهو كما قال لان القابض قد أقر بالرهن ومن حكمه باقراره أنه لايجب على صاحب القلب شيء من العشرة بعد هلاك القلب والمقر تواحد محكماقر اردولكن محلف صاحب القلب بالله ما يمامه أمسكه لانه لو صدق في ذلك لرهنه اذا بعشرة فيحلف

عند التكذيب لرجاء نكوله ولكنه يحلف على فعل الغير فيكون على الفعل فان قيل الاستحلاف يترتب على دعوى صحيحة ولم تصح الدعوى من المقر للتناقض فكيف يحلف الخصم قلناموضوع المسئلة أنه قال رهنته ولم نقل رهنته عند أحد فكان توفيقه بين الكلامين صحيحا أبي رهنته عند نفسي ظنامنه أنذ لك صحيح واذا تقدم التناقض بهذا التوقيف توجهت اليمين على الخصم وان قال الآخر قد أقررت أنك رهنته ثم زعمت انك لم تفعل فأنت ضامن للقلب فله أن يضمنه قيمة القلب مصوعًا من الذهب ويرجع بالمشرة قال عيسى هـذا غلط ولا معنى لايجاب ضمان القيمة على الوكيل لانه أن كان رهنه فليس عليه ضمان القيمة أيضا وليسهنا حالة ثالثة فبأى طريق يكون الوكيل ضامنا للقيمة وهـذا نظير الظن الذي ذكرناه في كتاب الوديمـة اذا ادعى الودع الهلاك تمادعي الرد ووجه ظاهر الرواية أنه من حيث الظاهر قد تنافض كلامه ومع التناقض لايقبل قوله في كمانه ساكت حابس للقلب فيضمن قيمته ، توضيحه انه لما قال رهنته أوجب هذا المكلام أنه لم يبق لك عندى شيء فيجمل جاحدا الامانة بهذا الطريق ومن نكل أمانة في بده ضمنها فلهذا كان له أن يضمن الوكيل قيمته ولو ارتهن طوق ذهب فيهمائة وخسون مثقالا بألف درهم فحال الحول والالف عند الراهن يتجر فيها فلازكاة فيها على الراهن في رهنــه ولا زكاة على المرتهن في الدين الذي له عنده فاذا قبض المال ورد الرهن فعلى المرتهن زكاة الالف لما مضى لوصول يده اليها وقد ذكرنا في كتاب الزكاة أن الزكاة تجب في الدين ولكن لا بجب الاداء الا بعد القبض وعلى الراهن زكاة الطوق لما مضى لان وجوب الزكاة في الذهب باعتبار المين الا أن المين كانت محبوسة عند الحق المرتهن فاذا وصلت يده اليه أدى الزكاة لما مضى وليس عليه فى الالفزكاة لانه كان عليه مثلها دينا والمستغرق بالدين لا يكون نصاب الزكاة واذا ارتهن كرى حنطة رديئة بكر حنطة جيدة وقيمتهماسواء فهلكاعنده فهو بما فيه لان في مالية الرهن وفاء بالدين وان أصابه ففسد فأنه يضمن كرا مثل أحدهما ويكون له نصف الكرين جميعا ويرجع على الراهن بدينه في قياس قول أبي حنيفة لان حالة الفساد ايست محال استيفاء الدين والمضمون منه المقبوض عند تعذر الدين كيلا فمند الفساد يضمن مثل ذلك القدر ويمكث الفاسد بالضمان مثل ماضمن ولم يذكر قولهما في هذا الفصل وينبني على قولهما في حالة الهلاك والفساد أن يكون ضامنا مثل أحد الكرين لانه لا يمكن أن يجعل مستوفيا دينه بالكرين لمنى الربا ولا يمكن أن يجعل مستوفيا

دينه بأحد الكرين لما فيه من ابطال حق المرتهن في الجودة وان ارتهن شيأ بما يوزن بشيئين مما يكالأو شيأ مما يكال بشيئين مما يوزن وفيه وفاء فهلك فهو عا فيه لان معنى الربالا يتحقق مع اختلاف الجنس وفي مالية الرهن وفاء بالدين وان أصابه شيء أفسده ضمن المرتهن مثله وكان ذلك له ويرجع بدينه لقول أبي يوسف وقول أبي حنيفة رحمهماالله وفي قول محمد تخير الراهن بين أن يجعله للمرتهن بدينه وبين ان يسترده بقضاء الدين ولو ارتهن بمشرة دراهم فلوسا تساويها فهلكت فهي عافيها وان انكسرت دفعت فيه دينه محساب ذلك لان الفلوس الرائجة لاتكون موزونة فانما رهنها وهي ليست بمال الربا فبالنقصان في عينها سقط من الدين بحساب ذلك وذلك أن تقوم مكسورة وغير مكسورة ثم هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ظاهر لان بيع فاس بعينه بفلسين باعيانهما جائز عندهما وانما الاشكال على قول مجمد فأنه لا يجو ز ذلك الاباعتبار أن الفلوس مال الربا على الاطلاق ولكن باعتبار أنها لا تتمين عنده ولا يقابل أحد الفلسين شيئا من العوض وذلك مبطل للمقد في أموال الربا وغيرها ولو لم تنكسر ولكنها كسرت فهي رهن على حالها فان هلكت ذهبت بالعشرة لان كسادها عنزلة تغير السمر وقد بينا أن تغير السعر في المرهون غير معتبر في سقوط الدين وضان الرهن بالقبض كضمان الغصب ولو رد الفلوس المفصوبة بمينها بعد ما كسدت لم يلزمه شيء آخر وجعل الكساد بمنزلة تغير السعر هناك فكذلك في الرهن ولو ارتهن طستا أو توراأو كوزا بدرهم أو أكثر من ذلك وفي الرهن وفاء وفضل فات هلك فهو عما فيه وان انكسر فما كان فيه لايوزن ذهب من الدين بحساب النقصان وما كان منه يوزن فان شاء الراهن أخذه وأعطاه الدين وان شاء ضين قيمته مصوغا من الذهب وكان ذلك للمرتهن وأخذ الراهن القيمة وأعطاه دينه في قول أبي يوسف قال الحاكم ورأيت في رواية أبي حفص وهو قول أبي حنيفة مكان قول أبي يوسف رحمهماالله وهذا صحيح على أصل أبي حنيفة أما عند أبي يوسف فانما يستقيم هذاالجواب على رواية سوى ماعلى ظاهر الرواية عند أبي يوسف ينبغي أن يضمن من قيمته بقدر الدرهم منه وكذلك نصل السيف والشيء من الحديد والصفر يكون مصوغا لا يباع وزنا بوزن كما يتبادر وماكان من ذلك يباع وزنا لم يذهب من الدين باعتباره شيء ولكن ان كان هو والدين سواء ضمن المرتهن قيمته مصوغاوكان رهنا مكانه وكان ذلك الشيء للمرتهن والدين على حاله في قول أبي يوسف وهنا

ذكر قول أبي يوسف في الروايت بن جيما وهو صيح لما ذكرنا من الزيادة فيه ان كان هو والدىن سـوا. ولا اشكال فيه عند أبي حنيفة واذا ارتهن عندرجل قلب فضة فيه عشرة دراهم على أن يقرضه درهما فهلك الرهن عند المرتهن قبل أن يقرضه فعليه درهم يعطيه أياه لمايينا ان الموعود منه الذين كالمستحق في أنه يصير مستوفيا بهلاك الرهن وكذلك على ان يقرضه شيئا ولم يسمه فهلك فقد صار مستوفيا ذلك الشئ وبيانه اليه فيقال للمرتهن أعطه ما يُنبت بمنزلة مالو أقرله بشي وكذلك ان قال أمسكه رهنا بنفقة يعطيها اياه وان قال أمسكه رهنا بدراهم فلا بد من أن يعطيه ثلاثة دراهم لان أدنى الجمع المتفق عليه ثلاثة وهوومالو أقر له بدراهم سواء ولو قال آخذه رهنا بمحتوم حنطة أو محتوم شعير فهلك عنـــده كان على المرتهن محتوم شعير لان الاول متيقن به فعند الهلاك يجعل مستوفيا للاول ولذلك لو قال خذه رهنا بدين أراد بدرهم ولو رهن عند رجل خاتم فضة فيه درهم بنصف درهم فلوس فأعطاه شعيرا بفلس فغلت الفلوس فصارت ثلثين بدرهم ثم هلك الخاتم فهو بما فيه لان هذا نظير الشمير وهو غير معتبر في حكم الرهن وعند الهلاك انما يصير مستوفيا باعتبار قيمة الرهن وقت القبض وفي قيمته وقت القبض وفاء بالدين فيصير مستوفيا جميع الدين بهلاكه وكذلك لو كسدت ولم يبق أو رخصت فصارت تسعين بدانق لم يكن عليه الاتسعون فلسا وان هلك الخاتم ذهب عا فيه وان انكسر فان شاء المرتهن أبطل حقه ودفع به الخاتم مكسورا وان طلب حقه ضمن نصف قيمة الخاتم مصوغا من الذهب وأخذ نصف الفضة وكان الذهب ونصف الفضة الباقى رهنا بتسمين فلسالان نصف الخاتم أمانة ونصفه مضمون فان الفضة وزن درهم وأنما رهنه بنصف درهم فلوس فعرفنا أن نصف الخاتم مضمون ونصفه أمانة فمند الانكسار يضمن المرتهن قيمة المضمون من الخاتم من الذهب في قول أبي حنيفة وأبي بوسف رحمهما الله وفي قول محمد الراهن بالخيار ان شاء أخذه فاسدا وأدى الدين وانشاء جمل المضمون منه للمرتهن مدينه وأخــذ الباقي منه وسطل قدر الدين اعتبار الحال الهلاك محال الانكسار وذكر الحاكم في المختصر في بيان قول أبي يوسف وان انكسر فان شاء الراهن أبطل الرهن وأخذ الخاتم مكسورا وهذا ان صح فمرادهأنه يؤخذ مكسورا بقضاء جميع الدين ولا يسقط باعتبار النقصان شئ من الدين بخلاف ما تقدم في الطست والتور لان مصوغ ذلك ليس من مال الربا فانه لايوزن فأما المصوغ من الفضه فمال الربا سواء

كان ذلك مما يوزن عادة أو لايوزن فلا يسقط شئ من الدين باعتبارالنقصان المتمكن بالكسر ولكن يلزمه قضاء جميع الدين اذا أراد أخذه والله أعلم

## ﴿ باب الشهادة في الرهن ﴾

(قال رحمه الله )واذا ادعى المرتبن الرهن وقد قبضه وأنكر مالراهن فأقام شاهدىن فشهد أحدهما أنهرمنه عائة والآخر انه رهنه عائتين فشهادتهما باطلة عندأبي حنيفة لاختمالف الشاهدىن في المشهود مه من المال لفظا ومعنى فالمائة غير المائتين ومدون ثبوت الدين لا تثبت الرهن وعندهما تتبت المائة اذا كان المدعى يدعى المائتين فتقبل شهادتهما وتقضى بالرهن بالمائة فانشهد أحدهما بمائة والآخر عائة وخسين والمرتهن بدعي مائة وخسين فالرهن بمائة درهم لاتفاق الشاهدين على المائة لفظا ومعنى والحنسون عطف على المائة فى شهادة أحــدهما ولو ادعى المرتهن مائة بطلت شهادتهما لاكذاب المدعى أحد الشاهدين وهذا بخلاف البيم فالثمن هناك بجب بالعقد والعقد عائة غير العقد عائة وخمسين فلا يمكن القاضي من القضاء بواحمه من العقدين وبدون السبب لا يجب المال وهنا الدين كان واجبا قبل عقد الرهن الاان يكون وجوبه بالرهن فاختلاف الشاهدين في مقداره لاعنم القاضي من القضاء عما اتفق عليه لفظا ومعنى عندأبي حنيفة أو معنى عندهما ولوشهدأ حدهمابدنانير والآخر مدراهم كانت شهاد" هما باطلة لاختلافهما في جنس المشهوديه من الدين فلا بد من أن بدعي أحـــد المالين فيكون مكذبا شاهده الآخر ولو ادعى الراهن أنه رهنه بمائة وخمسين وهي قيمته وشهد له مذلك شاهد وشهد آخر على مائة وقال المرتهن لى عليه خسون ومائة وهذا رهن عائمة منها فالقول قول المرتهن لان المنازعة بينها في مقدار ماثبت من مد الاستيفاء للمرتهن تقبض الرهن فيكون ذلك عنزلة اختلافهما فيما استوفى من الدىن فالراهن يدعى زيادة في ذلك والمرتهن ينكر فالقول قول المرتهن ولانه لوأ نكر رهن المين بشئ من الدين كان القول قوله لان الرهن لا يتعلق به اللزوم في حق المرتهن فكذلك اذا أنكر الرهن ببعض المال فان أقام كل واحد منهما بينة على ما ادعى فالبينة بينة الراهن لحاجته اليها واتباته الزيادة فيما ثبتت فيه مد الاستيفاء واذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن بعد هلاكه فالقول قول المرتهن لانبهلاك الرهن يصير المرتهن مستوفيا يقدر قيمته فحاصل اختلافهما في مقدار

ماصار مستوفيا فالراهن يدعى الزيادة والمرتهن ينكر فالقول تول الرتهن مع يمينه والبينة بينة الراهن لاثباته الزيادة بها وكذلك لو كانا ثوبين فهلك أحدهما ثم اختلفا في قيمة الهلاك فحاصل الخلاف بينهما فيما صار المرتهن مستوفيا بهلاك الثوب الذى هلك عنده واذارهن عبدا بالف درهم ثمن متاع باعه اياه فيقبض المتاع الى أن يدفع اليـه الرهن وجحد الراهن فأقام المرتهن بينة أنه باعه على ان يرهنه ذلك العبد فابي الآخر من دفع العبد لان الثابت بالبينة كالثابت بالمماينة ولو عاينا البيع بشرط الرهن لم يجبر الراهن على التسليم لان الرهن لايتم الا بالقبض ولا يكون مرهو نا غير مقبوض ولكن البائع بالخيار ان شاء أخذ متاعه الا أن يمطيه الآخر العبد رهناأو يمطيه مكانه رهناآخر برضاه لانه تغير عليه شرط عقده حين لم يمطه ذلك العبد رهنا فثبت له الخيار ببن فسخ المقد وامضائه الا أن يمطيه ذلك العبد رهنا فينثذ قدوفي له بالشروط وان أراد أن يعطيــه مكانه رهنا آخر يحتاج الى رضاه به لانه أغما رضى بالاول دون الثاني فالثاني لا يقوم مقام الاول الا برضاهما ولو لم يجحد الراهن ولكن هلك الرهن في يده أو استحق أو باعه أو أصابه عيب نقصه فلبائم المتاع أن يأخل رهنا آخر أو دراهم أو دنانير قيمة ذلك فله ذلك أو يأخذ متاعه لان قيمة الشئ عند تمذر تسليم عينه يقوم مقام المين فكان منع الراهن القيمة بعد هلاك المين كمنع العدين في حال قيامه فلاجله تخير البائع وان كان الراهن قد استهلك المبيع أخذ البائع ثمنــه حالا أو يمطيه قيمة الرهن دراهم أو دنانير مكانه رهنا لانه تعذر استرداد المبيم حين استهلكه المشترى والثمن حال فيطالبه بالثمن حالا أو يعطيه قيمة الرهن لان القيمة خلف عن العين عند تعــذر تسلم العين والحاصل أن الراهن اذا أراد أن يعطيه عينا آخر محتاج فيه الى رضا البائع وهو نظير المنصوب بعد ماهلك اذا أراد الغاصب أن يعطيه عينا أخرى محتاج الى رضا البائم لان العين الثانية لا تقوم مقام الاولى الا بتراضيهما واذا أراد أن يعطيه القيمة فالقيمة قائمةً مقام المين فلا حاجة فيه الى رضا البائع وهو نظير المفصوب بعد ما هلك اذا أراد الفاصب أن يمطيه عينا أخرى يحتاج الى رضا المفصوب منه واذا أعطاه قيمة المفصوب فليس لهأن يأيي ذلك ويطلبه بشئ آخر واذا ادعى العين الواحدة رجلان كل واحد منهما يقول لذى اليد قد بمتنى بألف درهم وقبضت منــك ويقبم البينة فنى القياس لا يقضى لواحد منهما بشئ لانه ا لوقضى بالبينتين أنما يقضي لكل وأحد منهما بالرهن بنصف وذلك ينعقد لمكان الشيوع ولم

يذكر الاستحسان هنا أنما ذكره بعد هذا على ما بينه وان أقام أحدهما البينة انه الاول أو نبتت بينة كل واحد منهما فهو رهن لاولهما وقنا لانه أثبت حقه بعقد تام في وقت لا ينازعه فيه صاحبه وبثبوت حقه في ذلك الوقت عنم ثبوت حق الثاني بمده مالم يسقط حق الاول بانفكاك وان كان في يد أحدهما فهو أولى به لان تمكنه من القبض دليل سبق عقده ولان الآخر بحتاج الى اثبات استحقاق اليد عليه وليس في بينته مايوجب ذلك لجواز ان يكون عقد ذي اليد سابقا وذو اليد لا محتاج الى اثبات استحقاق اليدعلي صاحبه لان ذلك ثابت له بظاهر يده فكان ذو اليدأولي الاأن يقيم الآخر بينة أنه الاول فحينئذ شهوده صرحوا بسبق تاربخ عقده وبما يوجب استحقاق اليد له على يد ذى اليد والتاريخ المنصوص عليه يترجح على التاريخ المدلول عليه فان كانت يدهما جميعا فان علم الاول منهما فهو له وان لم تدلم الاولى لم يكن رهنا لواحد منهما في القياس وبه يأخذ وفي الاستحسان ككل واحد منهما نصفه رهنا بنصف حقه لان التعارض لما وقع بين البينتين والعمل بهما ممكن وجب العمل بهما بحسب الامكان (ألا ترى) أذفي البيع عند التعارض يعمل بالبيدين جميعا بحسب الامكان ويجعل كانه باع منهما جميما فكذلك في الرهن يجعل كانه رهن منهما جميعا ورهن العين من رجلين صيح على أن يكون مضمونا بدين كل واحد منهما ووجه القياس ان عند التمارض والتساوى أنما يقضي لكل واحد منهما بالنصف كما في البيع وذلك غير ممكن هنا لاجل الشيوع وقد بينا أن العين في حكم الرهن بمنزلة المرأة في حكم النكاح لا يحتمل التجزيوعند استواء البينتين في دءوي النكاح على امرأة واحدة لا يقضي بشئ فهذا مثله وانما أخذنا بالفياس هنا لان وجه الاستحسان أضعف ووجه القياس أقوى فان هذا ليس في معني الرهن من رجلين لان هناك كل واحــد منهما ثبت حقه في جميع الرهن حتى اذا قبض جميع دين أحدهما لايستردشياً من الرهن ما لم يقبض دين الآخر لوجود الرضا من كل واحدمنهما بثبوت حق صاحبه في الحبس معه وهنا لا يمكن القضاء بذلك لان كل واحد منهما غير راهن بحق صاحبه ولان هناك العقد في جانب الراهن واحد وهنا كل واحد منهما بثبت بينته عقدا آخر والرهن من رجلين بعقدين مختلفين أو بينتين متفرقتين لا يجوزكما لو قال رهنت هـذه العين منكما بالف نصفه منك بخسمائة ونصفه منك بخسمائة فقد ذكر الاستحسان فيما اذا كان الرهن في أيديهما ولم يذكر فيما اذا كانت المين في يد الراهن والاصح

ان القياس والاستحسان منهما وقدتكاف بعض مشايخنا رحمهم الله فقالوا هناك لايقضي قياسا واستحسانا لانه لو قضي لم يمكن كل واحد منهما الامن قبض النصف وقبض النصف محكم الرهن مشاعاً لايجوز وهنا العين في أمديهما فيمكن أن يجعل ذلك عنزلة رهن العين من رجلين ولو مات الراهن وعليه دين والرهن في أيديهما وكل واحد منهما يقيم البينة أنه ارتهنه كان لكل واحد منهما نصفه ونصف حقه يباع له فان فضل عن نصيب كل واحد منهما شيء كان الفضل بين الغرماء بالتخصيص وأن بقي من دين كل واحد منهما شيء ضرب كل واحدمنهما بالدين فيما بتي له من الفرماء في التركة وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله استحسانا وقال أبو يوسف الرهن باطل وهو بين النرماء بالتخصيص فأبو يوسف أخذ بالقياس وسوى بين مابعد وفاة الراهن وحال حياته باعتبار المني الذي قلنا أن القاضي لا يمكن من القضاء لكل واحد منهما بالرهن الافى النصف والشيوع لما كان عنع صحة الرهن في حياة الراهن فكذلك بعد وفاته وهما فرقا لمنيين أحدهما إن القصود بعد موت الراهن اثبات الاختصاص دون الجنس وكل واحد منهما أثبت لنفسه حق الاختصاص بالعين حتى يباع له في دينه وهذامما يحتمل الشركة في المين وهو نظير مالو ادعى رجلان نكاح امرأة بعد موتها وأقام كل واحد منهما البينة فيقضى لكل واحد منهما بنصف ميراث الزوج مخلاف حال الحياة وكذلك لوادعي اختان نكاح رجل بعد موته وأقامتا البينة يقضى لكل واحدة منهما بالميراث وينصف ميراث بخلاف حال الحياة ولان الشيوع بمنم استحقاق دوام اليد واليدف حال حياة الراهن مستدامة للمرتهن فتمكن الشيوع بمنع القاضي من القضاء به فاما بعد مو ته فلا يستدام حبس الرهن ولكنه يباع فى الدين والشيوع لا يمنع من ذلك فيقضى لكل واحد منهما ببيم النصف فى دينه ولو كان الرهن في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما البينة انه ارتهنه من رجل آخر فهو للذى فى يديه لان الخارج يحتاج الى أنبات الملك لراهنه أولا وذو اليد قد أ تبت انه مرتهن فلايكون خصما فياثبات الملك عليه للراهن الخارج وهو لوحضر بنفسه لايقبل دينه ومالم يثبت الملك له لا يثبت الرهن من جهته ولانه يحتاج الى اثبات الدين أولا على راهنه حتى شبت حقه فيستحق المين على ذي اليد محكم الرهن وذو اليد ليس مخصم عن رهن الخارج في اثبات الدين عليه وكذلك ان كان وقتْ المرتهن الخارج أولا لهذين العينين انه ما لم يثبت ملك راهنه ودينه على الراهن لما ثبت حقه وان شهد شهوده بسبق التاريخ فاذا

لم يستحقوا بقيت المين في يد ذي اليد فيكون القول قوله في بيان حقه وهو لذي يده وفي البيع بهذه الصورة بينة الخارج أولى لان كل واحد من المشتريين خصم عن بائمه في انبات الملك له فكان البائمين حضرا أو أقاما البينة على الملك وأحــدهما خارج والآخر ذو اليــد وفي هذا بينة الخارج أولى وكذلك لو أقام كل واحد منهما البينة انه متاع فلان الآخروانه ارتهنه منه بكذا وقبضه فهوأيضارهن للذى في يديه ولا بقبل من الآخر بينة اذا كان صاحبه غائبًا لان القضاء يكون على غائب ليس عنه خصم حاضر وقيل معنى هذه قضي على راهن ذى اليد بالملك وهو غائب والرتهن لايكون خصاعنه في القضاء بالملك عليه وكل واحــد من المنيين صحيح يقول فان كان صاحبه شاهدا يعنى راهن الخارج وصاحب الأخر غائبا لم أقض بينهما حتى يحضر راهن هذا لان ذا اليد أثبت بينته اله مرتهن فلا يكون خصالراهن الخارج في أنبات الملك عليه مالم يحضر راهن ذي اليد فاذا حضر قضيت به للمدعى الذي ليس في يديه وجعاته رهنا له ولا أنظر في هــذا الى الاول والآخر لان بعــد حضورهما الدعوي دعوى الملك وبينة الخارج عنـ تترجح على بينة ذى اليـد وبالتاريخ في الرهن لايثبت التاريخ بينهما في الملك فلهذا كانت بينة الخارج أولى واذا كان عبدفي يد رجل فادعى آخر أنه عبده رهنه من فلان بألف درهم وقبضه فلان منــه وفلان غائب والذي في يديه يقول هو عبدي فأنه نقضي به للمدعى لأنهأ ببت الملك لنفسه على من يدعى أن العين ملكه وهو خصم في اثبات الملك لنفسه وان زعم اله مرهون عند غيره لان الراهن ينتفع باثبات الملك لنفسه في العين حتى يصير قاضيا دينه بهلاك الرهن عند ظهور عقد الرهن ولكن لاتسلم المين اليه لأنه مقر بأن اليد مستحقة عليه في هذه المين لغائب محكم الرهن واقر اره حجة عليه فيذبني للقاضي أن ينظر للغائب وذلك بآن يضعه على يدى عسدل حتى يحضر الغائب قبضه بالدينأو يكذبه كما يفعل ذلك في سائر أمواله التي ليس لها حافظ يتعين ولو غاب الراهن وقال المرتهن هو رهن في يدى من قبل فلان بكذا وان هذا غصبه مني أو استماره أو استأجره وأقام على ذلك بينة فانى أدفعه اليه لان المرتهن لايكون دون المودع والمودع خصم للغائب منه في أقامة البينة للاسترداد فالمرتهن بذلك أولى لان بينتهأ ثبتت استحقاق اليدله في هذه المين فان قيل كيف يقضى له بحقه وهو محتاج لا باتالدين على راهنه أولا وذو اليد ليس بخصم عن راهنه في ذلك قلنا لايقضي له بالرهن وأنما يقضي بأن وصوله الى يد ذي اليد كان من

الله عجهة النصب أو الاجارة أو الاعارة كما لوشهد به شهوده وذو اليد خصم له في ذلك (ألا ترى) أن شهود المدعى لو شهدوا أن ذا اليد أخذ منه هذا المال لامر بالرد عليه وان لم يشهدوا بالملك للمدعى فكذلك هنا واذا اختلف الراهن والمرتهن في عين الراهن وأقاما البينة فالبينة بينة المرتمن لانه هو المدعى المحتاج الى اثبات حقه بالبينة في المين التي ادعاها والراهن منكر لذلك ثم الالزام في بينته دون بينة الراهن لان الرهن لا يتعلق به اللزوم في جانب المرتهن وهو متمكن من الردمتي شاء فالدين التي أثبت الراهن بينة الرهن منها قد انتني ذلك مجحود المرتهن فان جحوده أنوى من رده وتبقي دعوى المرتهن حقه في المين الاخرى وقدأثبته بالبينة وهو لازم فىجانب الراهن وان كان الشيئان اللذان اختلفا فيهما قدهلكا في يد المرتهن فالينة بينة الراهن لأن المرتهن صار مستوفيا دين به ملاك الرهن فالراهن هو المدعى للزيادة فيما أوفى وقد أثبته بالبينة ولو قال المرتهن ارتهنتهما جميعا وقال الراهن بل رهنتني هذا وحده وأقاماالبينة فالبينة بينة المرتهن لانهاأ ثبتت الزيادة فيحقه واذا قال المرتهن رهنتني هذا العبد بالف درهم وقبضته منك ولي عليك سوى ذلك مائتا دينار لم تمطني بها رهنا وقال الراهن غصبتني هذا العبد ولكعلى ألف درهم بغير رهن وقد رهنتك بالماثتي الدينار أمة يقال لها فلانة وقبضتها مني وقال المرتهن لم أرتهن منك فلانة أمتك والعبد والامة بقيا في دى المرتهن فانه يحلف الراهن على دءوى الرتهن لأن عقد الرهن معلق به اللزوم في جانب الراهن فالمرتمن بدعي عليه حقا لنفسه لو أقربه يلزمه فاذاأ نكر يستحلف فان حلف يبطل الرهن في العبد وأن نكل عن اليمين كان العبد رهنا بالف وأما المرتهن فلا يحلف في الامة بشي ولكنها تردعلي الراهن لان عقد الرهن لايكون لازما في جانب المرتهن فجموده الرهن في الامة عنزلة رده اياها وله أن بردها على الراهن وان كانت مرهونة عنمده فالاستحسان لا يكون مفيدا فيها وان قامت البينة لهما أثبتت بينة المرتهن لانها ملزمة للراهن وبينة الراهن لا تلزم المرتهن شيئا في الامة فلا معنى للقضاء بها الا أن تكون الامة قدمات في يدى المرسمن فيننذ يقضى ببينة الراهن أيضا لانه أنبت أن المرسمن صار مستوفيا الماثتي الدينار بهلاك الامة في يده وذلك يلزمه في حق المرتهن واذاأ قام الراهن البينة أنه رهن هذا الرجل عبدا يساوى الفين بألف وقبضه منسه وأنكر المرتهن ذلك ولا يدرى مافعل العبد فالمرتهن ضامن القيمة العبدكلها لان الراهن أثبت ببينته آنه يسلم العبد

اليه بحكم الرهن والمرتهن منكر لذلك وبحكم الرهن يقدر الدين من المين مضمونًا عليه وما زاد على ذلك أمانة في بده والامين يضمن الامانة بالجحود فاذا جعدالمرتهن ذلك فهوضامن لقيمتها كام الان مالايتوصل إلى عينه مجمل في حكم الهالك ولو أقر المرتهن ولم بجحد وادعى أن العبد مات عنده لم يضمن شيئا وذهب العبد عا فيه لاقرار الراهن أنه كان مرهو ناعنده والرهن اذا هلك فهو بما فيه والمرتهن أمين في الزبادة وهو مقبول القول فيما بخـبر به من موته في يده واذا أقام الراهن البينة على المرتهن انه رهنه رهنا وقبضه ولم يسمه الشهود ولم يماينوه فانه يسأل المرتهن عن الرهن والقول فيما يسمى من ذلك قوله مع يمينه لان الثابت بالبينة في حقه كالثابت بافراره ولو أقر انه ارتهن منه رهنا ثم قال هو هذا الثوب كان القول قوله في ذلك مع يمينه أن أدعى الراهن زيادة فكذلك أذا أثبت ذلك بالبينة ولو شهد شهود الراهن أنه رهن عند هذا المرتهن ثوبا هرويا عائة وهو يساوى خمسين وجحده المرتهن ولا يدرى مافعل بالثوب فهو ضامن لقيمته يحسب له ذلك من دينه لان مالا يتوصل الى عينه فهو هالك وان لم مجحده ولكن جاء شوب يساوى عشر من درهما فقال هو هذا لم يصدق لآنه ثبت بالبينة أن المرهون ثوب يساوي خسين والذي أحضره ليس تتلكالصفة فالظاهر يكذبه فما قال فلا يقبسل بيانه اذا جحد الراهن ذلك مخلاف الاول واذا لم يقبل بيانه بتي المرهون هالكا في يده لانه لا يتوصـل الى عينه فيطرح منه خمسون درهماواذا كانالراهن أثنين فادعى المرتهن عليهما رهنا وأقامالبينة على أحدهما آنه رهنه وقبضه والمناع لهما جميماوهما يجحدان الرهن فانه يستحلف الذي لم يقم عليه البينة مارهنه لانه لولم يقم البينة على واحــد منهما توجهت اليمين عليهما فكذلك اذالم يقم البينة على أحدهما وهذا لانه يدعى عليــه مالو أقر به لزمه فاذا أنكر استحلف عليه فان نكل ثبت الرهن عليهما . على أحدهما بأنبينة وعلى الآخر بالنكول القائم مقام اقراره فان حلف رد الرهن عليهما لان فى نصيب الذي حلف انتنى الرهن من الاصل فلا يمكن القضاء في نصيب الآخر لان نصيبه نصف شائم من المين ولو كان الراهن واحدا والمرتهن اثنين فقال أحدهما ارتهنت أنا وصاحى هذا الثوب منك بمائة وأقام له البينة وأنكر المرتهن الآخر وقال لم نرتهنــه وقد قبضا الثوب فجحد الراهن الرهن فان الرهن برد على الراهن في قول أبي يوسفوقال محمد أقضى به رهنا وأجمله في يد المرتهن الذي أقام البينة أو على يدى عــدل فاذا قضي الراهن المرتهن الذي

أقام البينة ماله أخذ الرهن فان هلك الرهن ذهب نصيب الذي أقام البينة من المال فأما نصيب الآخر في الرهن فلايثبت بالاتفاق لانه أكذب شهوده بجحوده ثم قال أبو يوسف لما انتنى الرهن في نصيب الجاحد انتنى في نصيب المدعى أيضا لاجل الشيوع كما في الفصل الاول وهذا لانه لايمكن القضاء بجميعه رهنا للذي أقام البينة بدليــل أنه لا يترك في يده وحده وان بهلاكه لايسقط جميع دينه ولا عكن القضاء له بالرهن في نصفه لاجل الشيوع ومحمد يقول هو قد أثبت ببينته الرهن في جميع العين وهو خصم في ذلك لانه لايتوصل الى اثبات حقه في نصيبه الا باثبات الرهن على الراهن وعلى المرتهن الآخر فمرفنًا أنه خصم فى ذلك كله فيقضى بالرهن فى جميع حق الآخر وبجحوده صار رادا للرهن فى نصيبه وهو متمكن من ذلك ولكن لا يمكن من ابطال حق الآخر في نصيبه فلا يجوز اعادة شئ منه الى الراهن لان فيه ابطال حق المرتهن المدعى ولا يمكن الزام الجاحد امساكه مع رده بجموده ويتعذر جمل الفضل في يدالمرتهن المدعى لاقراره بان الراهن لم برض بذلك فيجمل على يده وعلى يد عدل حتى يستوفى هو دينه فاذا سقط حقه ردت المين على الراهن وان هلك الرهن ذهب نصيبه من المال مخلاف الاول فهناك الشهود ماشهدوا بالرهن الاعلى أحد المالين فلا يمكن القضاء بالرهن على المالين بحركم تلك البينة فلهذا اذا حلف المنكر رد الرهن عليهما واذا أقام رجل البينة أنه استودع ذااليد هذا الثوب وأقام ذو اليد البينة أنه ارتهنه منهما فانه بؤخذ ببينة المرتهن لأنباته حقا لازما لنفسه ببينة أو يجعل كان الاس بن كانا ويجوزأن يكون الثوب أولا وديعة عنده ثم يرهنه منه ولو كان الراهن أقام بينة أنه باعه اياه وأقام المرتهن البينة على الراهن جملته بيما لان البيم يرد على الرهن والرهن لا يرد على البيع ولان البيع يوجب الملك في البدلية والرهن لايوجب ذلك فـكان في يبنــة البيع زيادة اثبات ولو ادعى الراهن الرهن وأقام البيئة وادعى المرتهن أنه وهبه له وقبضه أخذت ببينة الهبة لان الهبة ترد على الرهن والرهن لايرد على الهبة ولان الهبة توجب الملك في العين والرهن لايوجب ذلك ولو ادعى رجل الشراء والقبض وآخر الرهن والقبض وأقام كل واحدمهما البينة وهو في يدى الراهن اخذت بينة المشترى لما فيها من الزيادة وهو البات اليد في البدلين ولانه لا يكون الشراء دون الرهن لا محالة فلا بد من القضاء بالشراء في النصف ولا يمكنه القضاء مع ذلك بالرهن في النصف الآخر لاجـل الشـيوع فالهذا قضي

بيينة المشترى بالكل الا أن يعلم أن الرهن كان فبسله ولو كان في يدى المرتهن جعلته رهمنا الا أن يقيم صاحب الشراء البينة ان الشراء كان أولا لان قبض المرتهن دليـل سبق عقده ولان صاحب الشراء محتاج الى استحتاق اليد على ذي اليــد و بينته لأنوجب ذلك ولو كان في يد الراهن فادعى المرتهن الرهن والهبة فالصدقة لا تتم الا بالقبض ثم الرهن عقد ضمان والهبة والصدقة عقد تبرع وعقد الضان أقوى من عقد التبرع فكان صاحب الرهن أولى الا أن يقيم الآخر البينة ان القبض بملم البينة والصدقة كانت منه قبــل الرهن واذا استودع رجــ لا توبا ثم رهنه اياه فهلك قبــل أن تقبض المرتهن الرهن فهو فيــه مؤتمن لان يدالمودع كيد المودع فما لم يقبضه المرتهن لا يثبت حكم يد الرهن له ولان اليد بحكم الوديمة دون اليد بحكم الرهن والا ضعف لاينوب عن الاقوى فاذا لم يصر قابضاً له بحكم الرهن بتي مؤتمناً فيه والقول فيــه قوله بغير بينة لانه ينكر القبض بحكم الرهن فان أقام الراهن البينة انه قبضه بالرهن وهلك بمد ذلك وأقام المرتهن البينة أنه هلك عنده بالوديمة قبل أن يقبضه للرهن فانه يؤخــ ذ ببنة الراهن لانه نثبت الفاء الدين ولان المودع لبينة سبقي قبضه بحكم الرهن ولا يُنبِت شيأ والبينات للائبات دون النفي واذا اختلف الراهن والمرتهن فقال الراهن هلك في يدك وقال المرتهن بل قبضته أنت منى بمدالرهن فهلك في مدل فالقول قول الراهن لان المرتمن يدعى عليه استردادا عارضا وهو شكر والبينة أيضا بينة الراهن لانه يثبت ايفاء الدين مبينة والعمل بالبينتين ممكن فن الجائز انه استرده منه ثم رده عليمه فهلك في مده وان قال المرتمن هلك في مد الراهن قبل ان أقبضه فالقول قوله لا نكار القبض والبينة بينة الراهن لاثبانه الفاء الدىن ببينة وأن قال المرتهن ارتهنته عائة وقال الراهن عائتين وقدقبضته فالقول قول المرتمن لانكاره الزيادة عما ثبتت له فيه مد الاستيفاء والبينة بينة الراهن لا تباته زيادة في الايفاء وان قال المرتمن رهنتني هذين الثوبين وقبضتهما وقال الراهن رهنتك أحدهما بعيد فالقول قول الراهن عبدا والدىن ألف فذهبت عين العبد وهو يساوى ألفا فالقول قول الراهن لانكاره حقا للمرتهن في أحدهما والبينة بينة المرتهن لاثباته الزيادة في حقه ا وان كان الرهن عبدا والدس ألفا فذهبت عين العبد وهو يساوى الفا فقال الراهن كانت هذه قيمته يوم رهنتك فقد ذهب نصف حقك وقال المرتهن بل كانت قيمته خمسها تة يومئذ وانما زاد بمــد ذلك فذهب ربع حتى فالفول قول الراهن مع يمينه لان الظاهر شاهد له

فقيمته فى الحال دليل على قيمته فيما مضى والبينة بينة الراهن لانه ثبت ببينته زيادة فيما أوفاه المرتهن فبينة نفى ملك الزيادة بالميت أولى والله أعلم

## - ﷺ باب رهن المكانب والعبد كات

(قال رحمه الله) المكاتب عنزلة الحرفي الرهن والارتبان لانه وثيقة لجانب الاستيفاء والمكانب في أيفاء الدين باستيفائه كالحر فكذلك فيا هو وثيقة به فان رهن المكاتب عبدا فيـه وفاء قبضه المولى فهو جائز لان المكاتبـة دين يستوفي والرهن في هــذا ليس كالكفالة فالكفالة له ببدل الكتابة لا تصحلان الكفالة وثيقة بجانب اللزوم والكفيل يلتزم فى ذمته المطالبة التي هي على الاصيل لان الفائت محقيقة الالتزام أصل الدين والمطالب فيما هو وثيقة بجانب بعضه فبهذا تبين أنه لا يمكن الزام الكفيل مطالبة أفوى مما على الاصيل والمطالبة ببدل الكتابة على المكاتب ضميفة لتمكنه من أن يمجز بنفســه وتعذر اثبات مثله فى ذمة الكفيل فان هلك الرهن في يدى المولى فهو بما فيــه ويمتق المكاتب لان استيفاء المولى بدل الكتابة تم بهلاك الرهن وان اعور ذهب نصف المكاتب لان المين من الآدى نصفه ولا يمتق شئ منه كما لو استوفى نصف المكاتب حقيقة فان خاصم المكاتب الولي فيــه وأراد دفع المال وأخــذ رهنه فقال المولى قد أبق فانه يحلف على ذلك بمد أن يتأنى له وينتظر لجوازأن يكون المولى قدعينه قصدا منه الاضرار بالمكاتب وهو نظير المفصوب اذا زعم أنه قــد أبق فان القاضي يمجل بالقضاء بالقيمة ويحلف الغاصب على ذلك فهنا أيضا محلف المولى فاذا حلف بطلت المكاتبة عن المكاتب لان الآبق يتوى فهو كالممالك حقيقة فاذا قضى القاضى بذلك ثم وجد العبد بعد ذلك ردعلي المكاتب ورجع عليه المولى بالمالكما كان قبل الابان وهو حر بالمتق الاولالماضيفيه لأنه ناقض للمتق بمد مانفذ بقضاء القاضي وهو نظير مالو استوفى البدل فاستحق من يده كان العتق ماضيا ولولم يكن قضى القاضي بمتقه حتى رجع العبد فهو مكاتب على حاله حتى يؤدي البدل وهو بمنزلة المفصوب اذا أبق فان رجع قبل أن يقضي القاضي بالقيمة فهو ملك للمغصوب منه وصار الاباق كان لم يكن وأن رجع بمد القضاء بالقيمة كان القضاء ماضيا وكان العبد للغاصب كذا هنا نفترقان في حكم المتق فأما المبد فعلى ملك المكاتب في الوجهين جميما وقال زفر رحمه الله اذا عاد بعسد قضاء

القاضي فهو على ملك المولي لتقرير الضمان عليه بقضاء الفاضي وقاس ضمان الرهن بضمان الغصب ولكنا نقول ضمان الرهن ضمان استيفاء والاستيفاء حالة الرهن دون المين لان الاستيفاء بجنس الحق متحقق ولا محاسبة باعتبار العين فيصير المرتهن مالىكا للمين وان جمل مستوفيا نقضاء القاضي فلهذا يمود العبد الى ملك المكاتب وأشبه هذا الفصب في المدرة وروي الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله قال ان كان هذا أول ماأيق فانه يسقط من الكتابة حصة نقصان الميب لانهذا عيد حدث فيه عند المرتهن فيسقط محصته من الدن كما لو تميب بعيب محسوس ولو رهن رجل عبدا عن المكاتب لمكانبته وفيه وفاء وقبضه المولى جاز كما لو تبرع باداء الكتابةعن المكاتب فان هلك بطلت الكتابة وعتق المكانب لان الاستيفاء قدتم ولا يرجم الراهن على المكاتب بشي لانه لم يأمره به فكان هو متبرعا فيما صنع ولو تبرع عثله عن حرلم يرجع عليه فكذلك عن المكاتب واذا كان المكاتبان كتابة واحدة وكل واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه بالمال فرهن أحدهما بالمكاتبة رهنا قيمته مثلها فهلك عنـــد المولى عتقا ويرجع الراهن على المكاتب الآخر بحصته من الكتابة عنزلة ما لو أو في بدل الكتابة حقيقة وهذا لانه مطالب بجميع الكتابة متحمل عن الشريك حصته بأمره فيرجع عليه اذا أدي وهما كشخص واحد في حكم هذا العقد فيبقي ان يستويا في الغرم بسببولوكان الرهن بينهما نصفين فرهناه جميعا فهلك عند المولى عتقائم ان كانت قيمتهما مختلفة تراجعافيما بينهما بالفضل لان بدل الكتابة يتوزع عليهما بقدر قيمتهمافان كانت قيمة أحدهما ألفاو قيمة الآخر الفين كان بدل الكتابة عليهما أثلاثا وما زادعلي الثاث الي تمام النصف أوفاه العبد الاوكس من كسبه عن صاحبه بأمره فيرجع بذلك عليه واذا كان لرجل على رجل ألف درهم فرهنه بها عبداً يساوى خمسائة ثم أعتقه الراهن فعتقه نافذ عنــدنا موسرا كان أو ممسرا وهو أحــد أقاويل الشافعي وفي قول آخر يقول لاينفذ عتقه موسرا كان أو مسرا وفي قول آخر يقول ان كان موسرا ينفذ عتقه ويضمن قيمته للمرتهن وإن كان معسرا لا ينفذ عتقه واحتج فقال الاعتاق ازالة ملك اليمين بالقول فلا ينفذ من الراهن في المرهون كالبيعوهذا لأن امتناع نفوذ بيعه لمراعاة حق المرتهن فان حقه اما البيع في الدين أو استيفاء الدين من المالية وابطال هذا الحق عليه بالاعتاق أظهر منه بالبيع والبيع أسرع نفوذا من العتق حتى ينفذ البيع من المكاتب ولا ينف ذ العتق فاذا لم ينفذ بيع الرهن لمراعاة حق المرتهن فلان

لاينفذ عتقه أولا والدليل عليه أن المرهون كالخارج عن ملك الراهن بدليل أنهلوأ تلفه ضمن قيمته كالجنين ولو جني عليه ضمن الارش ولو وطنها وهي بكر ضمن النقص ولوكان زايلا عن ملكه حقيقة لم ينفذ عتقه فيه فكذلك اذا كان كالزائل عن ملكه والدليل عليه انحق المرتهن في المرهون أقوي من حق الغرما، في مال المربض بدليـل ان هناك لايمتنع البيع على المولى وهنا يمتنع ثم حق الغرماء في العبد يمنع نفوذ عتق المريض اذا مات من مرضه فحق المرتهن أولى وعلى القول الآخر نقول الراهن مالك حقيقة وهو كالزائل عن مكه حكما لحق المرتهن فان كان في اعتاقه ابطال حق المرتهن لم ينفذ عتقه وان لم يكن فيه ابطال حق المرتهن نفذعتقه فاذا كان الراهن موسرا فليس في الاعتاق ابطال حق المرتهن أصلا لان امجاب الضمان عليمه ممكن ولو ألفينا العتق بطل حق العبد أصلا فلمراعاة حق العبد أنفذنا العتق ولمراعاة حق المرتهن أو جبنا الضمان ترجيحا لاهون الضررين واذا كان معسر الوأ نفذنا العتق كان فيه ابطال حق المرتهن أصلا لان السماية عندي لا تجب على العبد والسماية في ذمة مفلس يكون تاويا فاذا كان في كل واحد من الجانبين صور الابطال رجعنا جانب الرتهن لان ثبوت حقه أسبق وهو نظير مذهب في اعتاق أحمد الشريكين نصيبه فانه لا يتجزآ اذا كان المعتق موسرا لا مكان الجاب الضمان ويتجزأ اذا كان المعتق معسرا ويستدام الرق فهما يبقى مراعاة لحق الساكت فهذا مثله \* وجه قولنا انه مخاطب أعتق ملك نفسه فلا يلغي اعتافه كالمشترى اذا أعتق المبيع قبل القبض وبيان الوصف ان موجب عقد الرهن اما ثبوت يد الاستيفاء للمرتهن كما قلنا أو حق البيع كما هو مذهبه وشيٌّ من ذلك لا يزيل ملك العين فتبقى المين على ملك الراهن كما كانت ثم حق المرتهن أنما يثبت في المالية والاعتاق تصرف في الرق بالازالة والرق غير المالية ألا ترى أنه ثبت حق الرقبدون المالية في الحبس وتبقى صفة الرق في أم الولد بدون المالية والمالية تنفصل عن الرق في غير بني آدم والدليــل عليه أنه لو حلف بعتق عبده ان دخل الدار ثم باعه ثم اشتراه فدخل الدار يمتق وبقيت الممين بمد البيم لبقاء الرق وان زال الملك والمالية عنه والاعتاق تصرف في الرق ولاحق للمرتهن فيه فلا بد من تنفيذه باعتبار أنه صادف محلا هو خالص حق الراهن الا أن المالية المشغولة محق المرتهن تتلف بهذا التصرف وقوام تلك المالية كان ببقاءالرق فيصير المعتق ضامنا لهذاولهذا نفذ العنق في المبيع قبل القبض وذلك في معنى المرهون لانه محبوس بالدين الا أن الحبس

ويلاقى العين والمالية دون الرق وبه فارق البيعفانه تمليك يمنع للعين نصف المالية وهومشغول بحق المرتهن فقيامحقه يمنع نفوذه كما أن حق الحبس للبائع يمنع نفوذ بيع المشترى وهذالان البيع كما يستدعى الملك في المحل يستدعى القدرة على التسليم ولهذا لاينفذفي الآبق والجنين في البطن فكمذلك لاينفذ في المرهون لعجز الراهن عن تسليمه بخلاف المتق\*توضيحه ان نفوذ البيع يمتمد تمام الرضاولهذالا ينفذمع الهزل وشرط الخيار والكره فكذلك عدم الرضا من صاحب الحق وهو المرتهن يمنع نفوذه فاما العتق فلايعتمد نفوذه تمام الرضاحتي ينفذمع الهزل وشرط الخيار فاذا كان عدم الرضا من صاحب الملك لا يمنع نفوذ العتق فمن صاحب الحقأولا ولان البيعيراد به ماينتفع به وهو المين فكذلك لا يردمنه ما يتصور به وعتق المريض عندنا لا يلغو لقيام حق الغرماء ولكن يخرج الى الحرية بالسعاية لا محالة فهنا أيضا ينبغي أن لا يلنو الا أنهناك هو بمنزلة المكاتب ما دام يسمى وهنا يكون حرا ومرادمان لزمته السماية عند اعتبار الرهن لان العتق في المرض وصية والوصية تتأخر عن الدين الا أن العتق لا يمكن رده فيجب عليه السماية في قيمته لرد الوصية ومهذا تبين ان الواجب عليه مدل رقبته ولا يسلم له المبدل مالم يرد البدل وهنا السعاية على العبد ليست في بدل رقبته بل في الدين الذي في ذمة الراهن لان، ن حق المرتهن ذلك فوجوب السماية عليه لا يكون مانما من نفوذ عتقه في الحال ولهــذا قلناان أيسر الراهن هنا رجع العبد عليه بما أدى من السماية وهناك لايرجع المبدعلي أحد بما ينبغي فيه من قيمته ولا معنى لمن قال ان المرهون في حكم الزائل عن ملك الراهن لان عقد الرهن لايزيل الموتفى الحال ولافى ثانى حال ووجوب الضمان على الراهن لاتلافه المالية المشغولة بحق المرتهن كالمولى يتلف المأذون فيكون ضامنا قيمته للغرماء لاباعتبار أن لحوق الدين للعبد يزيل ملك المولى ثم أكثر مافي الباب ان حق المرتهن نصا هو الملك وللراهن ملك حقيقة فيكون كالشراء بكفيل وعتق المالك فى ملكه لا يمتنع يحق الشريك فلان لايمتنع بحق المرتهن أولى ولو دبر الراهن صح تدبيره بالاتفاق أما عندنا فلان التدبير يوجب حق العتق له واذا كان لا يمتنع حقيقة العتق محق المرتهن فحق العتق أولى وعندالشافعي كذلك لان الندبيرلا يمنعالبيع فلا يكون مبطلا لحق المرتهن بحقالعتقأ ولى ولو كانت أمة فاستولدها صحاستيلاده عندنا وهو الصحيح من مذهب الشافعي لان الاستيلاد كما كان ينفذ بحق الملك للاب في جارية ولده عنده فلان ينفذ بحقيقة الملك للراهن فيها أولى فان كان الراهن موسر

فهو ضامن قيمتها فيكون رهنا مكانها لما بينا آنه متلف لحق المرتهن في المالية بما صنع فيكون ضامنا بدله وحكم البدل حكم المبدل فيكون رهنا كما لو أتلف الرهن اجنى ضمن قيمته فان كان المال قد حل قبضه المرتبين محقه لانه ظفر مجنس حقه من مال المديون فيأخذ قضاء من دينه ويرجع بالفضل وان كان الراهن معسرا كان المرتهن أن يستسمى أم الولد والمدر في الدين كله لان كسيهما مملوك للمولى فالراهن موسر قادر على اداء الدين بكسبهما ولو كان قادرا على ذلك بمال آخر لامر بقضاء الدين فكذلك اذا كان قادرا عليه بكسبهما ويستسمى الممنق البتة في قيمة خمسائة لان كسب المعتق خالص حقه فلا مجبر على أن يقتضي به دين غيره ولكن قد سلمت له مالية رقبته وكان مشغولا محق المرتهن فيلزمه السعامة في ذلك القدر لاحتباسه عنده كما نجب السعاية على معتق البعض للشريك الساكت اذا كان المعتق معسرا ثم يرجع المعتق بذلك على الراهن لانه غير متبرع في قضاءدينه بخالص ملكه بل كان عجبرا على ذلك بسبب باشره الراهن ورضي به فيرجم به عليه كالكفيل عنمه بامره اذا أدى ويرجع المرتهن بفضل دينه على الراهن فان ولدت المديرة ولدا بمد ما قضى عليها بالسعامة ثم ماتت استسمى ولدها في جميم الدين لان ولدها عنزلتها فان التدبير يسرى الى الولدفولدها مدبر للمولى وكسبه له وهو قادر على قضاء الدين بسعايته فيستسمى الولد في جميع الدين كما كان يستسمى الام وهذا لان كسب المملوك لما كان للمالك فحكمه حكم المالك فيما يلزمه من قضاء الدين والراهن كان مجبرا على قضاء جميع الدين علكه فكذلك المدبرة وولدها يؤمر كل واحد منهما بالسماية في جميع الدين وان كان الولد من المولى قد ادعاه قبل الولادة لم يكن عليه سماية لأن الولد انفصل حرا فكسبه يكون مملوكا له دون المولى ولا يكون المولى قادرا على قضاء دين بكسبه وتوضيحه أن الولد الذي ان انفصل من الام حرا لا يثبت فيه حكم الرهن لانه ليس بمحل له ووجوب السعاية عليه باعتبار حكم الرهن فاما الولد الذي أنفصل مدبرا فهوجزء مها انفصل بصفتها ولهحكم الرهن منحيث الاستسعاء في الدين لانهذا الولد جزء منها وقد أنفصل بصفتها فيلزمه السعاية لحكم الرهن كما لزمها ولو كان الرهن عبدا يساوى خسمائة بالف فاعتقه الراهن وهو معسر ثم مات الراهن وترك خسمائة فان المرتهن يأخذها ويسمى له العبد في مائتين وخمسين لان الواجب على العبد السعاية في مقدار قيمته وذلك نصف الدين شائع في الكل والحسمائة التي استوفاها المرتهن من تركة الراهن نصفه ما

وجب على العبدالسماية فيه وهو في ذلك كالكفيل عن المولى والاستيفاء عن الاصل يوجب راءة الكفيل فلهذا استسمى في نصف ماسبقى وهو مائتان وخمسون ولو كان المبدسمي له في قيمته قبل موله ثم مات الراهن ولرك خسمائة كانت بين المرتهن والعبد نصفين لان الباق من دين المرتهن خمسهائة والعبد قد استوجب الرجوع على الراهن بالخسمائة فتقسم تركته ينهما على مقدار دينهما واذا رهن رجلا عبدا بالف درهم فاعتقه أحـــدهما وهو موسر وقيمة العبد ألف فهو ضامن لخسمائة حصته من الدمن وعلى شريكه مثلها لان العبد صار خارجا من الرهن عندهما لان المتق لا نتجزأ وعند أبي حنيفة لان معتق البعض لا يستدام فيه الرق فهو كالمكاتب لايكون محلا للبيم وعلى كل واحد منهما قضاء نصيبه من الدين وهو خمسالة تمالحكم بين شريكين في تضمين المعتق أو الاستيفاء وما فيه من الخلاف قد بيناه في كتاب العتاق وان كان المعتق معسرا فللمرتهن أن يستسعى العبد في الالف كلها لانحقه كان تابتاني جميع المالية وقد احتبس ذلك عند العبد بما انتفع هوبه وهو الاعتاق ثم يرجع العبد على المعتق بخسمائة لانه قضي دينه بذلك القدر على وجه لم يكن متبرعا فيه ولا يرجع على الآخربشي لانالآخر قداستوجب عليه السعابة في نصف القيمة لاحتباس نصيبه عنده وهب أنهقضي دينه واستوجب الرجوع عليه ولكن له على العبد مثلها فيصير قصاصا به ولو أعتقه أحدهما أثم دبره الآخر فان كاناممسرين فهو كما وصفنا لك في الاول وان كانا موسرين ضمنا الالف للمرتهن وسعى المدير للذى ديره في نصف قيمته مديرا الا أنه بتدبير نصيبه صار مختارا سماية العبد في نصيبه فانه يصير مستوفيا ملكه في نصيبه وعنعه ذلك من تضمين المعتق فعرفنا أنه صار مختاراً للسعاية فنستسعيه في نصف قيمته مديرًا ولا يرجم واحد منها على صاحبه بشي لان الاول هوالمتلف لنصيبه والثاني قد أبرأ الاول عن الضان ولم يتلفعليه شيئا فلا رجوع لواحد منهاعلي صاحبه واذا استعار الرجل من الرجل عبدا قيمته الف درهم ليرهنه فرهنه بالف درهم ثم أن مولاه أعتقه وهوموسر ضمن المال للمرتهن لانه كان رضي شعلق حق المرتهن عالية الرهن حين أعاره الرهن ثم أتلف على المرتهن ذلك بالاعتاق فيضمن له مثله ويرجع على الراهن لانه قضي عا أدى دين الراهن وكان مجبرا على ذلك (ألا ترى) انه لو قضى الدين ليسترد الرهن رجم به على الراهن فكذلك اذا استرده بالاعتاق وضمنه للمرتهن وهذا لانالراهن رضى برجوعه عليه متى صار دينه مقضيا بملكه (ألا تري) آنه لو هلك الرهن في يد المرتهن

رجع المعير على المستمير بمقدار الدين لهذا المعنى فكذلك اذا قضاه بمال آخر وان كان المعتق مسرا والراهن موسرا ضمن الراهن المال ولم يرجع على أحد بشئ لأنه قضي دين نفسه بماله وانكانا موسرين فللمرتهن أن يضمن أيهما شاء ان شاء الراهن باعتبار قيام دينه عليه وانشاء المعتق لاتلافه محل حقه وان كانا معسرين سعى العبد في جميع ذلك لانالمالية سلمت له وقد كانت مشغولة بحق المرتهن ثم يرجع العبد على أيهما شاء ان شاء على الراهن لانه كان مجبرا على قضاء دينه علك نفسه بسبب رضي به الراهن وهو عقد الرهن وان شاء على مولاه لانه هو الذي ألزمه ذلك باعتاقه اياه فان رجم به على المولى رجم به مولاه على الراهن كمالو كانالمرتهن هو الذي رجم به على المولى فأداه وهذه لان أصل الدين على الراهن واذا رهن الرجل أمة بالف درهم هي قيمتها فجاءت نولد يساوي الفا فادعاه بعــد ماولدته وهو موسر ضمن المال وان كان معسرا سمت الامة في نصف المال والولد في نصفه لان الدين أنقسم علمما نصفين بشرط بقاء الولد على هذه القيمة الى وقت الفكاك ثم الراهن بالدعوة صار مستردا لهما لانه أوجب في الولد حقيقة العنق وفي الام حق العنق فيكون ذلك عنزلة الفكاك المقر به في كل واحدمنهما نصف الدين ويسمى كل واحد منها في نصف الدين لسلامة محل ذلك له بالمتق وهو المالية فان لم يؤد الولد شيئا حتى ماتت الام قبل أن يفرغ من السعاية سعى ولدها في الاقل من نصف قيمته ومن نصف الدين على حاله لايزاد عليه شي عوت الام لانه صار مقصودا بالاستسعاء حين صار مقصودا بالفكاك فبموت الام لايتحول اليه شئ مما كان عليها لانه في حكم السماية لم يكن تبعالها (ألا ترى) أنه كان ازمه السماية في حصته قبل موتها ولو مات الولد بعد هذا لم يتحول من سعانته اليها كذلك اذا ماتت هي وبرجم الولد ، سعى فيه على الاب وان قضى دمنه بكسب هو خالص ملكه على وجه كان مجبرا عليه واذا رهن الرجل عبدا يساوى ألف درهم بالف درهم مؤجلة أو قبضه المرتهن ثم أقر الراهن بالعبد لرجل لم يصدق على ذلك في حق المرتهن لأنه متهم في حقه من حيث أنه لانقدر على تمليك العبد ابتداء لحق المرتهن فيخرج كلامه مخرج الاقرار ولكن المقرله ان شا. أدى المال وقبض الرهن لان اقر ار المقرحجة في حقه فالمقرله يقوم مقام المقر فسكما أن للمقر أن يؤدي المال ويقبض الرهن فللمقرله ذلك فان أداه حالاً لم يرجعه علىالراهن حتى يحل عليه لان أكثر مافيه أنه كالمتحمل عنه دينا هو مؤجل عليه والكفيل بالدين المؤجل

اذا عجل لم يرجع على الاصل حتى يحل الاجل فاذا حل رجع عليه فكذلك المآر له هناوهذا لآنه كان يضطر لاداء هذا المال لتخليص ملكه فلا يكون متبرعافيه ولازالراهن أقرانه أعتق رقبة عبده بذلك فيكون له أن يرجع عليه بما أدى كالمعير للرهن اذا قضى الدين وللمقر له أن يستحلف المرتهن على علمه لانه لو أقر بما أقر بهالر اهن لزمه ردالمين عليه فاذاأ نكر يستحلف ولكن يمينه على العلم لانه استحلاف على فعل الغير فان لم يؤد المال وأعتق العبد جاز عتقه لان الراهن باقراره بالملك للمقرله سلطه على اعتاقه ولو أعتقه منفسه نفذعتقه فكذلك اذا أعتق غيره بتسليطه وكان المرتهن بالخيار ان شاء أخذالراهن بقيمة العبــد لانه صار جانيا على حقه لتسببه بتنفيذ عتق المتق فيه وهو اقراره بالملك له وان شاء ضمن المعتق ذلك لانه باعتاقه تسبب لاتلاف محل حقه وهو المالية فان أخذها المعتق رجع بها على الراهن لانه مقر أنهأغلق رقبةءبكه وباعتبار ذلك لزمه هذا الضمان فيستوجب الرجوع عليه وان كانا معسرين استسمى المرتهن العبد في قيمته لان المالية التي هي محل حقه سلمت له ويرجع العبد بها على الراهن دون المعتق لان العبدمقر بان المعتق لم يؤذن له في رهنه وان الراهن كان في حكم الغاصب له واقراره في حق نفسـه صحيح فلا يســتوجب الرجوع على المتق بشي لمــذا ويكون له أن يرجع بها على الراهن لانه هو الذي ألزمه هذه القيمة بمــا أوجب من حق المرتهن في ماليته فمند الاداء يرجع عليه ولو كان العبد معروفا للمعتق وقدكان اعار مالراهن ليرهنــه فأعتقه وهو والراهن موسران فللمرتهن أن يرجع بقيمته علىالمتق دون الراهن لان المعتق هو المتسبب لاتلاف محل حق المرتهن ولم يوجد من الراهن صنع يكون ذلك سببا منه لاتلاف محل حقه فلهذا كان رجوعـه بالقيمة على المعتق دون الراهن بخـلاف الاول فهناك قد وجد من الراهن تسبب لما به تلف محل حقه وهو اقراره بالملك وتسليطه المقر له على اعتاقه وان كان المعتق ممسرا فللمرتهن أن يستسعى العبد في قيمته فيكونرهنا مكانه ويرجع بها العبد على المعيردون المستعير لان المعير هو الذي ألزمه ذلك باعتاقه يمل مارضي بتعلق حق المرتهن بماليته بالاعادة ولم يوجد من المستعير تسبب في ايجاب القيمة عليه بعد ماتعلق حق المرتهن بماليته فاذا حل الدين أخذ المرتهن دينه من الراهن ورجعت القيمة الى المعير بضمانه لان العبدلما رجع على المعير فقد استقر الضمان عليــه فيجمل كانه هو الذي ضمن القيمة وهذا لان القيمة تقوم مقام العين ولو كانت العين باقية واستوفى المرتهن

دينه من الراهن رجع العبد الى المعير فكذلك القيمة واذا كان لرجل على رجل ألف درهم فرهنه بها عبدا يساوى الفين وقبضه المرتهن ثمأ قرالمرتهن أنالر هن لرجل غصبه الراهن منه لم يصدق المرتهن على الراهن لان المين بانية على ملك الراهن واقرار الانسان في ملك النير باطل والمرتهن حافظ للمين كالامين وافرار المودع بالوديمة لغير المودع باطل اذا كان الايداع ظاهرا فيؤدي الراهن الدين ويأخذ العبد ولا سبيل للمقر على العبد ولا على مأخذ المرتهن لان المرتهن أخذ دينه ورد العبد على من أخذ منه فانفسخ به حكم قبضه سواء كان المقبوض منه مالكا أو غير مالك كالمرتهن من الغاصب اذا رده عليه واقراره ليس بحجة على الراهن فلا سبيل للمقر له على العبد الذي في يده بنير حجة وان مات العبد في يدى المرتهن صار مستوفيا لدينه باعتبار الظاهر لان في قيمة الرهن وفاء بدينه وزيادة فكان ضامنا جميع قيمته للمقر له لان اقرار العبد كان في يده كالمنصوب فانه كان مملوكا للمقر له وقبضه بنير اذنه واقراره حجة عليه فيضمن جميع قيمته اذا تعلم رده بالهلاك ولو كان المرتهن لم يقر برقية العبد ولكنه أقر ان له عليـه دينا ألف درهم اسـتهلكها وقد مات في يد المرتهن فان المقر يرجع على المرَّبهن بالف درهم لانه أفر ان ماليته كانت مستحقة بدين المقر لهوانه في القبض بغير اذن صاحب الدين على جهة الرهن غاصب في حقه فاذا هلك في يده ضمن له مقدار حقه وهو الف درهم كما لو كان ماأقر به ظاهرا ولانه بالهلاك في يده صار مستوفيا دينــه وهو ألف درهم من ماليته والمقر له كان أحق بماليته بزعمه فيغرم له ما صار مستوفيا دينــه | وهو ألف درهم ولو أقر المرتهن برقيته لرجل وقد كان الراهن جعــل بينهما عدلا يبيعه واستوفى المرتهن حقه فباعه المدل بالف دزهم ودفعه وقبض الثمن فنقد المرتهن منه ذلك ألف درهم وأعطى الراهن ألف درهم فاذا أجاز المقرله البيع أخذ الالف التي أخذها المرتهن لان اجازة البيع بالثمن حقه بزعم المرتهن وما استوفى المرتهن جزء من الثمن واقراره فيما وصل اليه حجة فيما أخذه الراهن وان لم يجز البيع فلا سبيل له على ماأخــذ المرتهن لان المقر له يزعم أن عين العبد هي ملكه ولم يصل العبد الى يد المرتهن قط ويزعم ان الثمن مال مشترى العبد ولا سبيل له على مال مشترى العبد في يد من كان وانما عليه ان يثبت ملكه في المشترى بالحجة ولو أثبت ذلك كان يأخذ العبد ولا سبيل لهعلى الثمن ولكن المشترىهو الذي يرجم بالثمن فقبل الاثبات أولى ان لايثبت له على الثمن سبيل ولو كمان المرتهن لم يقر بالرقية ولكنه

أقر ان العبد قد استهلك لرجل الني درهم والمسألة بحالها فان المرتهن يدفع الالف التي قبض من ثمنه الى المقر له أجاز البيع أولم يجزه لان الرقبة لم تكن للمقر له فلا يضره أجازالبيع أولم يجز ومعنى هذا ان حق صاحب الدين في مالية العبد دون عينه وعند اجازته البيع تسمم له المالية فالتمليك يكون من جهة المالك والذي قبض المرتهن من ثمنه مالية فعليه أن يدفع ذلك الى المقر له باعتبار اقراره أما اذا أجاز البيع فظاهر وأما اذا لم يجز فهويزعم ان المشترى حابس للمالية التي هي حقه ضامن له مثل ذلك وما قبضه المشترى ماله فقد ظفر بجنس حقه من مال غريمه فكان له أن يأخذه منه مخلاف الاول فهناك في زعمه ان العبد باق على ملكه (ألا ترى) أنه لو أقام البينة كان يسلم له ملك العبد فلا سبيل له على مال المشتري مع بقاء العبد على ملكه ثم لا يرجع المرتهن على الراهن بما أخذ منه المقر له لانهأخذ ذلك من حكم اقراره واقراره ليس بحجة على الراهن واذا رهن الرجل عبدا يساوى الف درهم بالف درهم فحفر العبد عندالمرتهن بسرا في الطريق تم ان الراهن أدى الدين وأخــذ عبده فوقمت في البير دابة تساوى ألفا فان العبد يباع في الدين الا أن يفديه الراهن لانه بالحفر تسبب لاتلاف الدابة وهو متعد فيه فيكمون كالمباشر في حكم الضمان ولو أتلف العبد دابة بيع في تيمتها الا أن يفديه المولى فان بيع بألف درهم وأخـٰـذها صاحب الدابة رجع الراهن على المرتهن بالدين الذي قضاه لان العبد تلف بفعل كان منه عند المرتهن وهو الحفر فتبين به أن الرد لم يسلم ويجمل هو كالهالك في يد المرتهن فصار هو مستوفيا دينه بالهلاك وقد استوفاهمرة أخرى فعليه رده (ألا ترى) اذالعبدالمفصوب لو فعل مثل هذا في يد الفاصب كاذللمفصوب منه ان يرجع عليه بقيمته ويجمل كالهالك قبل الرد وانوقمت في البئر دابة أخرى تساوى ألفا فعطبت رجع صاحبها على صاحب الدابة الاولى وأخذ منه نصف ماأخذ لانهما مشتركان في ثمن العبد فان الجناية على الدائنين تستند الى سبب واحد وهو الحفر وهما من جنس واحد فهو كما لو استهلك الدانتين معا فيكون ثمنه بينهما نصفين فاذا أخذ منه نصف ماأخذ لم يكن لصاحب الدابة الاولى أن يرجع على الراهن بشئ مما قبض من الدين لانه انماقبض ما كان أعطى المرتهن بطريق آنه استوفى حقهمرتين ولم يقبض منه من قيمة العبدشيأ وحق صاحب الدابة في مالية العبد لا في مال آخر من ملك مولى العبد فان وقع في البرُّ حرا وعبد فات فدمه هدر بمنزلة المبداذا حفر برا في الطريق ثم استهلك مال انسان فبيم في قيمته ثم وقع في البر

انسان وهذا لان نفس الحفر ليس مجناية وأنما يصير جناية اذا أنصل الوقوع به والمستحق بجناية على الآدمي نفسه فعند الوقوع هو ملك المشتري وأصل فعل العبد لم يكن في ملكه فلا تتوجه عليه المطالبة بالدفع بفعل سبق ملكه ولا تتوجه المطالبة بهعلى البائم لان فعــل العبد موجبا سببا في ملكه والبيم كان محق شرعي لا باختيــاره فلا يضر تعلقه به وهـــذا بخلاف ما لو كان الواقع داية أخرى لان المستحق به من العبد كالمستحق بالاول فيمكن جمل الثمن مشــظرا بينهما وهنا المستحق نفس العبد فلم يكن حق ولى الجناية من جنس حق صاحب الدابة الا قبض الثمن ولما تمذر اثبات حقه في الثمن واستحقاق نفس العبد غير ممكن من الوجه الذي قانا كان دمه هدرا واذا رهن الرجل أمة بالف درهم وقيمتها خسمائة تم قبضها وكاتبها فللمرتهن أن يبطل الكتابة لان الكتابة من الراهن تصرف يحتمل الفسخ وفي عوده اضرار بالمرتهن وكان له أن يفسخ ذلك لدفع الضرر عن نفسه كا يفسخ بيع الراهن وكما يفسخ أحد الشريكين كدابة شريكه ولولم يكاتبها ولكنه دبرها فسعت في خسمائة ثم ماتت، وقد ولدت بنتا تسماوي خسمائة فعلى ولدها أن يسمى في خسمانة لان الباق من دين المرتهن هذا القدر وولدها بمنزلتها يدبر للراهن وهو أحق بكسبه فكما كان على الام أن تسمى في دين المرتهن باعتبار ان الراهن موسر بهــذا الطريق فكذلك ولدها يسعى فيما يوفى دينه فان سعت البنت في مائة درهم ثم ولدت بنتاتم ماتت البنت الاولى وقيمة الاولي والسفلي سواء فعلى السفلي ان تسعى فيما بتى كله لانها كالاولىمديرة للراهن وهو آحق بكسبها والسفلي جزء من الاولى فبقاؤها كبقاء الاولى ولو رهن أمتين بالف درهم وقيمة كل واحدة منهما الف فدبرهما المولى ثم ماتت احداهما سعت الباقية في نصف الدين ويضمن المولي نصف الدين لان الدين انقسم بينهما بحكم الرهن نصفين ووجوب السماية على كل واحدة منهما بعد التدبير كحكم الرهن وانما بجب على كل واحد منهما بقدر ما كان فيها من الدين والذي في البانية نصف الدين فتسعى فيه ويضمن المولي نصف الدين لانه بالتدبير مسترد لها فكانه افتكها تم ماتت فعليه قضاء ما كان منها من الدين فان قيل فان ذهب ما قلتم ان السماية على المـدبرة باعتبار ان المالك لكسبها موسر بهــذا الطريق قلنا نعم ولكن السعاية عليها بهذا الطريق كان محكم الرهن في الدين الذي كانت هي مرهونة به فانها لولم تكن مرهونة لم يكن عليها السعاية في ديون المولى مادام المولى حيا وكل واحدة

منهما كانت مرهونة منصف الدين مقصودا مخلاف الاول فالسعابة على الولد هناك باعتبار انه جزء من أجزاء الام لان حكم الرهن ثابت فيه بطريق السعاية والام كانت مرهونة بجميع الدين وكان وجب عليها السماية فى جميع الدين بهذا الطريق فيجب ذلك على ولدها الذي هو جزء منها اذا كان مثلها في الصفة يقول فان ولدت هذه الباقية بنتائم ماتت قبل أن تسمى في شي وقيمتها مثل قيمة أمها أو أقل أو أكثر سعت في خسمائة نامة لانها جزء من أجزاءالام وقد كانت الام مرهونة بخسمائة خرجت بالتدبير من الرهن ووجبعلها السماية في ذلك فتجب على ولدها الذي هو جزء منها السماية في ذلك القدر أيضا لان هـذا الجزء نصفها ولو كانت ولدتها قبل التدبير ثم دبرهما جميع وقيمتها مثل قيمة أمها سعت في ماثتين وخمسين لان حكم الرهن ثبت في الولد حين انفصل قبل التدبير وانقسم مافي الام من الدين على قيمتها وقيمة الولد بشرط بقاء الدين الى يوم الفكاك على هذه القيمة وقد بقى فانه صارمقصودا بالتعدبير وذلك بمنزلة الفكاك لانه يخرج به من الرهن فوجبت عليها السماية فيما كان فيهامن الدين وهو ما تتان وخمسون واذا صار مقصودا يوجب السماية فما كان على ا الام بخلاف الاول فهناك أنما أنفصل الولد بعد ما خرجت الام من الرهن بالتدبير فلم يصر الولد مقصودا بالسعاية في شي حين لم يصر مقصودا بالفكاك بل هو في حكم جزء من الام فعليه السعاية فيما وجب عليها وهذا بخلاف ما اذا انفصل الولد حرا لان الذي انفصل حرا ايس على صفة الام فان كسبه ليس لمولاه بل هو أحق به فلا يمكن أن يجعل تبعا في السماية الواجبة بحكم الرهن فاما الذي انفصل مديرا فهو نصف الام فيلزمه من السماية ما كان على الام ولو رهن أمة تساوى الفا فولدت بنتا تساوى ألفا ثم دير المولى الام وهو معسر فعلى الام ان تسمى في خسمائة لان نصف الدين تحول منها الى الولد وهو نائب فيه ما بقى الولد والمولى بالتدبير صار مستردا للام فعليها أن تسعى فيما كان فيها من الدين عند التدبير وذلك خسمائة فان مات ابنتها سمت في الالف تامة لان الولد لم يصر مقصودا بالفكاك حين لم يدبر الولد وبالفكاك صار كان لم يكن فتبين ان جميم الدين كان فى الام وقد أخرجها من الرهن بالتدبير فعليها أن تسمى في جميع الالف فان لم تمت البنت ومانت الام ثم دبر البنت فعلى البنت أن تسمى في خمسمائة لانها صارت مقصودة بالفكاك حين دبرها فيستقر ما كان فيها من الدين وذلك خسمائة فعليها أن تسمى في ذلك وبعد ما صارت مقصوحة

لا تلزمها السماية في شئ مما كان على أمها فان ولدت البنت بنتا وماتت البنت الاولى سعت السفلي في خسمائة وان كانت قيمتها مائة لانها جزء من الاولى وهي تابعة للاولى في حكم هذه السعاية فأنها ماصارت مقصودة بحكم الرهن ولو ولدت أمةالرهن بنتا ثم ولدت البنت بنتا وقيمة كل واحدة منهن الف درهم ثم دبرهن جميعا ثم ماتت الام والبنت الآن كان على السفلي أن تسمى في نصف الدين من أنه لايحتسب بالوسطى وقد طمن عيسي في هذه المسألة وقال ينبغيأن تسعىفى ثلث الدين لانه كالقابض للوسطى بالتدبير وكيف لاتحتسب بها وقد صارت مقصودة بالفكاك والسفلي تابعة للام كالاولى فأنقسم الدين عليهن أثلاثا ثم بالتدبير أخرجهن من الرهن فيتقرر في كل واحدة منهن ما كان فيها وهو ثلث الدين فعلى السفلي السماية في ذلك القدر خاصة ولا تأويل لجواب محمد رحمه الله سوى أنه ذهب بالدين الى أنه وضع المسألة فيما اذا دبر الام والسفلي دون الوسطى فلهذا قال لايحتسب بالوسطى (ألا ترى) انه بني عليه فقال وكذلك لو ماتت الام والبنت قبل التدبير ثم دبر السفل ثم علل فقال لاني لا احتسب بالوسطى اذلم يقع عليها التدبير فهذا يتمين ان مراده في الفصل الاول ما اذا لم يدير الوسطى فاما اذا دبرهن جميما فالجواب كما قال عيسى \* ولو ولدت أمة الرهن ولدا يساوى ألفا ثم دبرهما فكل واحدة منهما صارت مقسودة بالسعاية في نصف الالف فبموت الام لا يتحول شيء من سعايتهاالى الولد ولو مانت البنت سعت الام الالف كلها وهذا التفريع غير مذكور في نسخ الاصل وانما ذكره الحاكم في المختصر والاظهرائه غلق لان البنت صارت مقصودة بالفكاك فاذا ماتت بمدذلك لاعكن أن يجعل كأن لم يكن ولا يتحول ما كان منهامن السماية الى الام وأنما عليها السماية في مقدار الخميمائة وأن صح هذا فوجهه ان الام في الاصل كانت مرهونة بجميع الدين وتمام الفكاك في الولد لايحصل بالتدبير وأنما تمام الفكاك يوصول حصة الولد من الدين الى المرتهن ولم يصل اليه شيَّ فوجب على الام السماية في جميم الدين لانحق المرتهن في استسماء الام في جميم الدين بعد التدبير كان ثابتًا والراهن لا علك ابطال ذلك الحق بتدبير الولد فلهذا سعت له في الالف كلهـا بخلاف ما اذا ماتت الام فالبنت ما كأنت مرهونة بجميع الالف قط فلا تجب على البنت السماية الا في مقدار ما كانت مرهونة به واو رهن امة نساوى ألفا بالف الى أجل فولدت ولدا يساوى ألفا فدبر المولى الولد وهو موسر ضمن قيمتــه لانه أتلف حق المرتهن فيــه

بالتدبير فكانه أتلفه بالاستهلاك فيضمن قيمته ويكون رهنا مع الام وان كان مسرا سعى العبد في خمسائة مقدار ما كان مرهونًا به فان مات الولد قبل أن يفرغ من السماية كانت الام رهنا بألف لاتفتكها الابها وان مانت أمه كانت بخمسها تةلان المولي ضامن لقيمة الولد وبقاء قيمة الولد كبقاء عينه فكانت الخسمائة من الدين فيه فانما يسقط بموت الام خسمائة ولكن لو مات الولد كانت الام رهنا بجميع الدين لما بينا أن حق المرتهن في جنسها مجميع الالف كان ثابتا والمولى بتدبير الولد لاعلك ابطال حق ثابت للمرتهن في الام والكن موته قبل التدبير وبعد التدبيرسواء فيما يرجع الى ابطال حق المرتهن فلهذا لم يكن له أن يفتك الام الا بجميع الالف، ورهن العبد التاجر من الاجنى وارتهانه جائز لانه منفك الحجر عنه في ايفًا الدين واستيفائه كالمكاتب وكذلك ان رهن ولده أو والده لأنه مالك له بخلاف المكاتب فان الوالدين والمولودين يتكاتبون عليه وبتعذر عليه بيعهم اذا ملكهم فلا يجوزله أن يرهنه أيضا وفي الاخوة كذلك الجواب عندهماوعند أبى حنيفة لا يمتنع عليه بيم الاخوة فلا يمتنع عليه رهنهم بالدين أيضا وان رهن المأذون من مولاه أو ارتهنه ولا دين عليه لم يجز لان أكسابه ملك لمولاه وفي هذه الحالة هو لا يستوجب الدين على المولى ولا المولى عليه والرهن والارتهان لا يكون الابدين واجب وان كان عليه دين جاز له أن يرهن من مولاه لانه يستوجب على المولى دينا يطالبه مهويستوفيه لحق الغرماء فيجوز أن برتهن مه أيضا ولايجوز لمولاه أن يرتمهن منه لان المولى لا يستوجب عليه دينا يطالبه مه وانه مالك لرقبته وان كان عليه دين فلا بجوز له أن يرهن منه واذا خذ العبد رهنا بشي يُقرضه فهلك الرهن عنده قبل أن يقرضه وقيمته والقرضسواء فهو ضامن لقيمته لأن المقبوض على جهة الشئ كالمقبوض على حقيقته ولو أقرض مالاوقبض به الرهن فهلك عنده كان هو بالهلاك مستوفيا وان كان أقرضه لا يجوز فكذلك اذا ارتهن على جهة الاقراض يصير مستوفيا بهلاكه ويجب عليه ردما استوفى حين لم يكن له على مالك الرهن شي وكذلك لو ارتهن بكفالة بالمال يصير مستوفيا بهلاك الرهن وان لمتصم كفالته في حق المولى وعليه رد مااستوفي ولا مجوز للعبد التاجران يرهن عن غيره رهنا وان أذناله مولاه فيه اذا كان عليه دىن لانرهنه عن غيره عنزلة قضائه دينه بكسبه وهو ينزع منه كالاقراض فلا يصح لحق غرمائه وان رضي به مولاه وكذلك لايصح من المكاتب كنفس الاقرار وان لم يكن عليه دين جاز باذن المولي لان كسبه حق

المولى ولو باشر المولىذلك فى كسبه جاز فكذلك اذا فعـله العبد باذنه هوارتهان العبد التاجر من العبدالناجر جائز فيما يجوز من الافرار لانها من صنع النجار ولا يجوز للعبد التاجر أن يرهن نفسه كمالا يجوز له أن يبيع نفسمه وقد بينا أنه لو رهن مالا يملك بيعه لا يجوز ذلك وهو لا يملك بيم نفسه اذ موجبه ضد موجب الاذن فان موجب الاذن فك الحجر عنـــه وموجب بيع نفسه اثبات الحجر عليه فان فعل ذلك فاجازه المولى جاز ان لم يكن عليه دين غير ذلك (ألا ترى ) أنه لو باع نفسه مذلك الدىن فاجازه المولىجاز فكذلك اذا رهنه وهذا لان المولي يملك مباشرة بيعه في هذه الحالة والاذن له في ذلك فاجازته في الانتهاء كالاذن في الابتداء واذا رهن العبد أو ارتهن ثم حجر عليه فالرهن جائز لانه تصرف في حال انفكاك الحجرعنه وكذلك المكاتب اذا عجز ولا بجوز للعبد المحجور عليه أن يرهن ولا يرتهن الا أن يجبره المولى بمنزلة سائر التصرفات ومنها البيم والشراء وبمنزلة الايفاء والاستيفاء واذا رهن المولى شيأ من متاع العبد المأذون وعليه دىن لمبجز وان أجازه العبدلان كسبه حق غرمائه والمولى ضامن لما رهنه بحق الغرماء والعبد لايملك اسقاط حق الغرماءباجازته رهن المولى ان لم يكن عليـه دين جائز لان كسبه خالص حق المولى وكذلك أو أعار العبد سلمة رجلا أورهنه فرهنه لم يجز لان هذا بمنزلة الاقراض منه لماليــة المتاع فان أجازه المولى وعليه دين لم يجز لات المولى ممنوع من هذا التصرف في كسبه لحق غرمائه فلا ينفذ باجازته شيئًا من كسبه لم بجز ذلك وان أجازه الغرماء ولو رهن الصبي الحر من غـيره رهنا باس أبيـه لم يجز لانه عنزلة الاقراض والاب لايملك الاقراض في مال الصي في ظاهرالرواية فكذلك الصي لا يملك الاقراض بامر أبيه واشتراط الخيار للراهن في الرهن ثلاثة أيام جائز كما في البيم لان عقـ د الرهن يلزم من قبـ ل الراهن وتأثير اشــتراط الخيار في منم اللزوم مستفاد ذلك بشرط الخيار للراهن ولا معنى لاشتراط الخيار للمرتهن لآنه لايتعلق به اللزوم في حقه فانه متمكن من رده متى شاء بغير خيار وكذلك لامعنى لخيار الرؤية فيه لان ذلك لو ثبت أنما يثبت للمرتهن وهو متمكن من رده بعد الرؤية متى شاء وليس لهأن يأخذ مكانه رهنا آخر وان كان ذلك مشروطا لان حكم الرهن لايثبت بدون القبض ولم

يوجـد منه القبض في عبن أخرى فلا يكون له أن يطالب به فاهذا لا يثبت للمرتهن خيار الشرط والرؤية والله أعلم

## - ﷺ باب رهن أهل الكفر ﴾-

(قال رحمه الله) الرهن والارتهان جائز بين أهـل الذمة فيما يجوز بيعهم فيــه بمنزلة الايفاء والاستيفاء فهو المقصود بالرهن أو بمنزلة سائر المعاملات فالرهن منها وهم في المماملات يسوون بنا فان رهنه خمرا فصارت خلافان كانت قيمته مثل قيمتها يومار تهنهافهو رهن على حاله لان المين باقية في المالية ومالم يتقوم لم يتغير بتغير هذا الوصف وضمان الرهن باعتبار المالية فبتغير الوصف أذالم يكن يقضاء باقي الماليـة لايعتبر وكذلك لو رهنه عصـيرا فصار خمر الان المين بكل واحد من الوصفين مال متقوم في حقهم ولو رهنه شاة فمات سقط الدين لفوات المالية في ضمان المرتهن وفيها وفاء بالدين فان دبنغ المرتهن جلدها فهو رهن لأن الجلد بالدبغ صار مالا متقوما وهو مما تناوله الرهن فبقدر ماجني من المالية يعود من الدين وهذا بخلاف الشاة المشتراة اذا ماتت قبل القبض فدبيغ البائع جلدها فان سقط شي من الثمن لايمود هناك لان سةوط الثمن بانفساخ البيع وبه عاد العبد الى ملك البائع فالجلد المدبوغ ملك البائع فلايعود الملك فيه بعد ما أنفسخ فاما سقوط الدين هنا فبطريق الاستيفاء وانتها، حكم الرهن مع بقاء الدين على ملك الراهن فالجلد المدوع يكون ما كاله وقد كان حكم الرهن فيه متقررا بالانتهاء فلهذا يمود من الدين حصة ماجني من مالية الجلد فان كان الدين عشرة دراهم وكانت الشاة تساوى عشرة والجلد يساوي درهما فهو رهن بدرهم وان كانت الشاة تساوي عشرين يوم ارتهن والدين عشرة وكان الجلد يساوى درهما يرمئذفالجلد رهن بنصف درهم والحاصل أنانقسام الدين على مالية الجلد واللحم وقت عقدالرهن وقد علمناان بمقابلة كل درهم من الرهن نصف درهم من الدين لأن قيمة الشاةضمف الدين فتعود مالية الجلد بمود نصف ماليته من الدين وذلك نصف درهم فان كانت الشاة يوم ارتهنت تساوى خمسة والجلد يساوى درهما فقد ذهب من الدين أربعة والجلد رهن بستة لان الخمسة من الدين كانت باقية وقد عاد من الساقط بقدر مالية الجلد وهو درهم وكل جزء من الرهن محبوس بجميع الدين فلهـ ذا كان الجلد مرهونا بما بتي من الدين وهو ستة وان هلك هلك

بدرهم ولو ارتهن المسلم من مسلم وكافو خرآ فصارت فى يده خلا لم يجز الرهن لانعدام المالية والتقوم في الخمر بخمر في حق المسلم وموجب الرهن ثبت بالعقد عند القبض والخر ليس بمحل لذلك في حق المسلم فبطل العقر، لانه لم يصادف محله والعقد الباطل محدوث الصلاحية فى الهل المضاف اليه لاينقلب صحيحًا كما لو اشترى مسلم خمرًا فتخللت أو صيدًا قبل الاخذ ثم أخذه البائع وللراهن ان يأخذ الخل ولا يعطيه أجراً لان عين ملكه تغير بطبعه من غير انزادالمرتهن فيه شيئا من ملكه أو أحدث فيه صنعا والدين عليه كما كان ان كان الراهن مسلما وان كانالراهن كافرا وكانت قيمته يوم رهن والدين سواء فله ان يدع الخل وببطل الدين لانه قبض الخمر على وجــه الضمان فخمر الكافر يجوز ان تكون مضمونة على المســلم بالقبض وبالتخلل فان مقصود المضمون له بصفة الخربة كانت مقصودة له ولا وجه لاسقاط شي من الدين بإعتباره فكان له ان يجعل العين في حكم المستهلك ويصيرالمرتهن مستوفياً دينه بطريق المقاصة قيل هذا قول محمدكما هو أصله في القلب اذا انكسر أنه تمتبر حالة الانكسار محالة الملاك والاصحأنه قولهم جميما لان أبا حنيفة وأبا يوسف رحهما الله هناك في حال الانكسار يوجبان ضمان القيمة لان تمليك العين بضمان القيمة من الضامن ممكن وهنا ذلك غير ممكن والمضمون بالرهن هو الحمر والمسلم ليس من أهل أن يكتسب بسبب ملك الحمر ببـــــــــ فلم يبق إلا أن يكون له أن يدع الخل ويبطل الدين وهذا بخلاف مااذا كان المرتهن ذميا لان هناك المقد صحيح فباعتبار صحة العقد يكون المضمون هو المالية والمالية لم تتغير بالتخلل وهنا العقد باطل والمضمون بالقبض هو العين لان الراهن مارضي بقبضه الا باعتبارااعقد فبدونه أشبه قبض الغصب ولو غصب المسلم من ذى خمرا فتخللت عنده كان للمفصوب منه أن يدع الخل وبضمنه قيمته فهنا أيضاله ان يدع الخل وبختار تضمين القيمة ثم يصير قصاصا بدينـــه وقيمته يوم الرهن والدين سواء وبهذا التحقيق يظهر الاستيفاء عن القدر الذيذكر نالابي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في الفرق بين هذا وبين القلب المستهلك فانه لافرق سوى أن القيمة هناك من خلاف جنس الدين فلا يصير قصاصا بالدين وهنا القيمة من جنس الدين فيصير قصاصا بالدين ولو ارتهن مسلم عصيرا فصار خمرا والراهن مسلم أيضا لم يكن للراهن ان يآخذه وللمرتهن أن يخللها ويكون رهنا كما كان يبطل منها على حساب مانقص من الدين لان بحـدوث صفة الخرية تنعدم المالية ويتقوم فى حق المسلم وذلك مسـقط للدين الا ان

المرتهن متمكن من اعادة المالية بالتخليل فلا يكون للراهن ان يبطل عليه ذلك بأخذها فاذا خللها المرتهن وقد عادت المالية وبمودها يمود حكم الرهن كما في الشاة الميتة اذا دبغ جلدها الا أنه انكانت مالية الخل دون مالية العصير فقد التقضت المالية بتغير حدث في عين المرهون فهو بمنزلة العيب يسقط بحصته من الدين وان كان الراهن كافرا فله أن يأخذ الرهن فيكون الدين على حاله وليس للمسلم أن يخللها لان بحدوث صفة الخرية لم تنمدم المالية في حق الراهن وقد فسمد المقد به لأن الطارئ بعد المقد قبل حصول المقصود به كالمقترن بالمقد والمسلم لو ارتهن خمراً من كافر لم يصح فكذلك اذا ارتهن عصيرا فتخمر يفســـد العقد كما لو اشترى عصيرا فتخمر قبل القبض واذا فسد العقد كان للراهن أن يأخذها والدين عليه كما كان لان شيئا من المالية لم يفت في ضمان المرتمن وليس للمسلم أن يخللها هنا لان صفة الخرية مقصودة للحافر فليس للمسلم أن يبطلها عليمه بالتخلل فان خللهافهو ضامن لقيمتها يوم خللها لانه صار غاصبا بما صنع فهو كما لو غصب خر ذى وخللهافيضمن قيمتها والخل له وبرجع بدينه لان رد القيمة كرد المين فلا يسقط شئ من دينه عن الراهن ولو رهن الذي عند الذي جلد ميتة فدبغه المرتهن لم يكن رهنا لان الميتة ليست بمال فىحقهم ولا يجوز بيعها بينهم فلا يجوز رهنها أتممالم بكن مرهونا فبحدوث صفة المالية فيه لايصمير مرهونا وللراهن أن يأخذه ويعطيه قيمة الدباغة أن كان دبغه شي له قيمة بمنزلة من غصب جلد ميتة فدبغه وأذا أرتهن الذمي من الذمي خراتم أسلم فقد خرجت من الرهن لان الاسلام الطارئ بعد العقد قبل عمام المقصود به كالمقارن للمقد بمنزلة التخمر في المصير في حق المسلم فان خللها فهو أن أصل العقد كان صحيحاتم فسد لانعدام المالية والتقوم بسبب استلامهما في حقهما فاذا خللها المرتهن فقد عاد فيها صفة المالية والتقوم فكانت رهنا على حالها وكذلك لو أسلم أحدهما أيهما كان ثم صار خلا فهو رهن وينقص من الدين بحساب ما نقص منها لنقصان المالية تنغير صفة العين واذا ارتهن الكافر من الكافر خمرا ووضعها على بدى مسلم عدل وقبضها فالرهن جائز لان العدل فى القبض نائب عن المرتهن والمرتهن من أهل المقد على الخمر وحكم فعل النائب يظهر فى حق المنوب عنه على أن يجعل فعله كفعل المنوب عنه والمسلم ليس من أهل القبض منهم عند عقد الرهن له فأما هو فمن أهل القبض منهم عندعقد الرهن لغيره ولكنها تنزع من المسلم لانه مأمور بالامساك عن الخمر نمنـوع عن الاقتران منها بقـوله تمالى فاجتنبوه فينزع من يده

ويوضع على بدى ذى عدل دين مراعاة للنظر من الجانبين بمنزلة مسلم رهن من مسلم شيأووضمه على بدى عدل فات العدل فأنه يوضع على بدى عدل آخر والحربي المستأمن في الرهن والارتمان كالذى فان رجم الى دار الحرب ثم ظهر المسلمون على الدار فأخذوه أسيرا وله فى دار الاسلام رهن بدين عليه فقد بطل الدينوصار الرهن الذي في بديه بذلك الدين في قول أبي يوسف وقال محمد يباع الرهن فيســـتوفى المرتهن دينه وما بتى فهو فى عين أسره فأبو يوسف يقول تبدلت نفسه بالاسر وصار مملوكا بعدان كان مالكا فيسقط الدين بفوات محله وهو الذمة المشغولة فالدين لايجب في ذمة العبدالا شاغلا مالية رقبته لضعف الذمة بالرق وذلك غير ممكن هذا لأن الشي يقتضي صفاء ملك المالية في الشي الثاني فلفوات المحل يسقط الدين ثم الرهن الذي في يديه اما باعتبار ان يدهاليه أقرب من يد الاسير فيصير هو متملكاله كن أسلم في دار الحرب اذا ظهر المسلمون على الدار كان معقولًا به لأنه صار محرراً لها بسبق بده اليها أو لان المرهون كان محبوساعنده الى أن يصل اليه دينه وقد وقع اليأس عند ذلك فبتي محبوسا في يده على التأبيد ولا تظهر فائدة ذلك الابان يصير مملوكا له وقد كان هو بحكم يده أخص بفرمه حتى لو هلك سقط دينه فيكون أخص بقيمته فيملكه بذلك الدين وجه تول محمد ان سقوطالدين عند الاسترقاق لفوات المحل ولم يفت المحل هنا لان الذمة بقيت صالحة لبقاء الواجب فيها والرهن خلف في حكم الاستيفاء فيبقى الدين باعتبار هــذا الخلف كالمديون اذا مات يبقى الدين باعتبار التركة لانها خلف عن الذمة في حكم الاستيفاء فاذا بقى الدين بقى حكم الامان في عين الرهن مجق المسلم المرتهن فيباع في دينه واذا استوفى دينه سقط حقه فيكون الباق لمن أسره لان المرتهن في الباقي كان أمينا يده فيه كيد صاحب الامانة فكانه كان في يد المَاسور والاسركما يملك المَاسور بالقهر يملك ما في يده ولا يمكن أن يجعل مملوكا للمرتهن بضمان الرهن لان ضمان الرهن لا يوجب الملك في المين ولا بطريق الاغتنام لان ببقاء يد المرتهن وحقه يبقى الاحراز ولا يفوت فلا يكون محلا للاغتنام ما لم يسقط حق المرتهن والاحرازكان باعتبار حقه لانه لم يبقللمأسور حق فلهذا كان الباقي لمنأسره وان كان عنده رهن لمسلم أو ذى بدين له عليه رد الرهن على صاحبه وبطل دينهم عندهم جميعا لأنه بالرق خرج عن أن يكون أهـ لا لملـ كه المال فقد صار مملوكا ما لم يخلفه الثاني في ملك الدين لان ذمة المسلم لاتدخل تحت القهر فاذا لم يملكه بالشئ سقط اما لفوات المطالبة به أصلا أو لان

السلم محرز مافى ذمته فيملكه ويسقط عنه والرهن مردود على صاحبه لانه ملك الرهن فلا يملكه الثانى لبقاء احراز المسلم أو الذى له فلهذا كان مردودا عليه واذا ارتهن الحربي من الحربي رهنا فقبضه ثم خرجا بامام فاختصا فيه لم يقض بينهما لأنهما لم يستأمنا ليجرى عليهما الحكربل ايتجرا ويمودا الى دارهما وهذه المعاملة كانت منهما حيفا حين لم يكونا تحت ولاية الامام فما لم يلتزماحكم الاسلام لم يقض فى ذلك بينهما ولوجا آمسلمين أو ذميين ثم اختصاف الرهن وهو بمينه أبقيت الرهن على حاله لانهما النزماحكم الاسلام والتدآ الرهن والارتهان صحيح بينهما بمدهذا الالتزام فيبقى أيضاما كانجرى بينهما ورهن المرتهنالمرتد وارتهانه، وقوف عند أبي حنيفة فسائر تصرفاته فان قتل على ردته وهلك الرهن في بدى المرتهن وقيمته والدين سواءوقد كان الدين قبل الردة والرهن من مال اكتسبه قبل الردة أو كان الدين في ردُّنه باقر ار منه أو سبنة ا قامت عليه والرهن مها اكتسبه في الردة أيضا فهو عا فيه لان الرهن عنزلة ايفاء الدين عند هلاكه فيتغير بحقيقة الايفاء وأنما يوفى دين الاسلام من كسب الاسلام ودين الردة من كسب الردة في ظاهر الروامة عنه فلا فائدة في نقض الرهن هنا وان كان في الرهن فضل على الدين فان المرتمن يضمن الفضل لان الرهن لم يصعم في الفضل كما في حقيقة الايفاء ولو استدان دينا في ردته ورهن به متاعاً اكتسبه في الردة وكان الدين قبل الردة والمتاع من كسبه في الردة فالمرتمن ضامن لقيمته ويكون ذلك كبائم ما اكتسب في الردة ويرجم المرتمن عاله فما اكتسبه قبل الردة لان كسب الردة عنده في وكسب الاسلام ميراث فاذا أوفي دين الاسلام في كسب الردة فقد أوفاه من محل هو في للمسلمين فيرد ذلك لمراعاة حق المسلمين بانجاب ضمان القيمة على المرشهن وكذلك اذا أو في دين الردة من كسب اكتسبه قبل الردة لانه قضي بماهو حق الورثة دينا زمه فيحالة الردة ومحل ذلك الدين كسبالردة لان الغنم مقابل بالغرم فيكون المرَّهن ضامنا قيمته للورثة وفي روايته عن أبي يوسف وعن أبي حنيفة رحمها الله أنما نقضي الدينان من كسب الردة لان حق المسلمين أنما نثبت في كسب الردة باعتبار أنه مال ضائع وذلك اذا فرغ عن دينه وكسب الاسلام يثبت فيه حق ورثته بالردة فصارخارجا عن ملكه وأنما يقضي دينه مها كان على ملكه الى وقت موته فعلى هــذا يقول ان كانالرهن من كسب الردة فهو عا فيه باى المينين كان وان كان من كسب الاسلام فالمرتهن ضامن قيمته للورثة وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله يقضي الدينان من كسب

اذا كان الرهن من كسب الاسلام فهو بمافيه وان كان من كسب الردة فالمرتهن ضامن قيمته للمسلمين ويرجع بدينه في كسب الاسلام وأماعند أبي يوسف ومحمدر حمهما اللهحكم الـكسبين سواء في أنه ميراث عنه وتصرفه من حيث الرهن والارتهان نافذ وكان الرهن بما فيه وكذلك اذا أسلم عند أبى حنيفة لان باسلامه ينفذ الرهن كما ينفذسائر تصرفاته وقول أبي حنيفة في رهن المرتدة وارتهانها كـقولهما لان رهنها ينفدكما تنفذ سائر تصرفاتها فانها لاتقتل والرجل يقتل واذا ارتهن المسلم من مسلم عبدا مرتدا وقبضهوهو لا يعلم به فقتل عنده فهو من مال الراهن والدين عليه وكذلك لو كان حلال الدم بقصاص فقتل عنـــد المرتهن ولو كان قد سرق عند الراهن فقطمت يده عند المرتهن لم يذهب من الدين شيء وكان رهنا بالدين كله وأما العبد الزاني أو القاذف أو الشارب خمرا عند الراهن اذا ضرب الحد عند المرتهن فدخله من ذلك نفصان فذلك من مال المرتهن وهـذا كله في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسفومحمد رحمهمااللةمثل ذلك الافىالسرقةوالقتل فانه يقوءم سارقا ويقوم غير سارق ويقوم حلال الدم ومحقون الدم فيسقط من الدين باعتبارقيمته سارقا أو حلال الدم ويكون على الراهن تفاوت مابين القيمتين أذا قتل وفي السارق يسقط من الدين نصف قيمته سارقا وبكون مرهونا بما وراء ذلك وأصل هذه المسألة في البيع اذا اشترى عبدا سارقا أو حلال الدم فقتل أو قطمت يده عند المشترى وقد بيناه في البيوع وان اختلف الراهن والمرتهن في ذلك فقال الراهن رهنتك وهو مسلم وقال المرتهن رهنته وهو كافر فالقول قول المرتهن والبينة بينة الراهن لان المنازعية بينهما في استيفاء الدين والمرتهن ينكر شيأ من الدين عا فعل به عنده والراهن يدعى ذلك فالقول فول المنكر مع يمينه وعلى الراهن آنبات مايدعي بالبينة والله أعلم

#### - مع باب رهن المضارب والشريك كالص

(قال رحمه الله) واذا رهن المضارب رهنا من المضاربة بدين استدامه عليها فان كان رب المال أمره بان يستدين ويرهن فالرهن جائز والدين عليهما لان الاستدامة هوالشراء بالبينة وذلك ليس من حكم المضاربة فالمضاربة تستدعى رأس مال حاضر وذلك معدوم

في الاستدانة ولكن استدانة المضارب بامر رب المال عنزلة استدانتهما جيما فيكون المشترى بينهما نصفين والثمن علمهما نصفان سواء كانت المضاربة بالنصف أو بالثلث فاذا رهن سهذا الدين الذي علمهما متاعاً بإذن رب المال فهلك الرهن وفيه وفاء صار الرَّهن مستو فيأ لاثمن وعلى المضارب نصفه لرب المال لان مال المضاربة ملك رب الممال وقد قضي به دينا عليهما بامره فيضمن له مقدار حصته من ذلك كالمستعير للرهن اذا صار قاضيا دينه مهلاك الرهن ضمن مثله للمعير وأن كان لم يأمره أن يستدىن عليهما فأنما استدان على نفسه وقضي عال المضاربة دينا عليه فيكون مخالفا في حق رب المال ضامنا له قيمة الرهون كله واذا ارتهن المضارب مدين من المضاربة جازلان الارتمان عنزلة الاستيفاء والى المضارب استيفاء الدن الواجب للمضاربة ولوكانت المضاربة ألفين واشترى عبدا بالف وقبضه ونقدها ثماشتري متاعا بالالف الاخرى وقبضه على أن أعطاه العبد بها رهنافهو جائز لان الرهن عنزلة الاستيفاء والدين الواجب بتصرفه للمضاربة أغا يقتضيه من مال المضاربة واذا مات رب المال والمضاربة عروض فرهن المضارب منها شيأ لم مجز لان المضاربة تنتقض عوت رب المال كالشركة وأنما علك من التصرف بعد ذلك ماينض به المال ويرد رأس المال ويقسم الربح مع الورثة والرهن ليس من هذا في شئ ما لا علك أن يرهن فيكون هو ضامنا مخلف ما لو باع شيأ من المال لانه ان باعه بالنقدفهو تصرف في الذي ينض به المال وان باعه بالمرض فكذلك أيضا لان هذا العرض رعالايشتري بالنقد فتبادله بمرض آخر يشتري ذلك منه بالنقد واذا رهن رب المال متاعا من المضاربة وفيه فضل لم بجز لان حق المضارب في الفضل مملوك له فلا يصح رهن رب المال فيه بغير رضا المطالب فلا يصح فيما وراء ذلك لاجل الشيوع فان لم يكن فيه فضل على رأس المال فهو جائز لانه رهن ملك نفسه بدينه ولكن يضمن قيمة ذلك لانه صار مخرجاله من المضاربة وكان فيـه حق للمضارب (ألا ترى ) أنه لو نهاه عن التصرف فيه لايعـمل نهيه فيصير ضامنا لحقه كمالو استهلكه وعلى قول زفر لايضمن له شيئاوأصل الخلاف فما اذا باع المضارب شيئًا من رب المال ولا فضل في المال فعندنا يجوز البيم وعنـــد زفر لايجوز البيـم وبيانه في المضاربة وكذلك لو باع رب المال متاعا في هذه الحالة وأكل ثمنه ورهن المفاوض وارتهانه بدين المفاوضة جائز عليه وعلى شريكه كالاستيفاء لانهما فيما هو من التجارة كالواحد من المتفاوضين يقوم مقام صاحبه ولو وجب عليه دين من جناية فرهن به رهنا من المفاوضة

كان جائزًا وهو ضامن حصة شريكه وليس لشريكه أن ينقض الرهن لانه سلطه على أن يرهن ويبيع فلا يكون له أن ينقضه ولكن اذا هلك الرهن صار قابضا فنصيب شريكه من الرهن دين عليه فلهذا ضمن له قيمة نصيبه ولو أعار الشريك انسانا متاعا ليرهنه كان جائزًا عليهما في قباس قول أبي حنيفة ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله عنزلة الكفالة اذا كفل أحــد المتفاوضين بدين وقد بيناه في كتأب الـكفالة ولو استعار متاعا من رجل وقبضه ورهنه كان جائزا لان هذا من صنع التجار فقعل أحدهمافيه كفعلهما فان هلت وقيمته والدين سواء ضمن المال الذي أعاره لانه صار ضامنا دينه علكه واذا ارتهن المهاوض رهنا فوضعه عند شريكه فضاع فهو بما فيه لان كل واحد من المتفاوضين بحفظ المال بيد صاحبه كما يحفظه بيد زوجته فيسلم الى صاحبه بمنزلة تسليمه الى زوجته واذا رهن أحدشريكي المنان رهنا بدين عليهما لم يجزوكان ضامنا للرهن لان كل واحــد منهما في نصيب صاحبه وكيل بالبيع فقط والوكيل بالبيع لاعلك الرهن واذالم يصبح رهنه في نصيب شريكه لميصح فى نصيبه ويكون ضامنا نصيب صاحب للخلاف ولو ارتهن بدين لهما أدياء وقبض لم بجز على شريكه لانه لا يملك استيفاء نصيب شريكه فانه غير مالك لذلك ولا مباشر سبب وجوبه فان هلك في يده ذهب بحصته من الدين ويرجع شريكه بحصته على المطلوب ويرجع المطلوب على المرتمن بنصف قيمة الرهن وان شاء الشريك ضمن شريكه حصته لان أخــذه الرهن عنزلة استيفاء المال وقد بينا وجه هـذه المسألة مع مافيها من طعن عيسى في كتاب الشركة ولو كانت شركتهما على أذيعمل كل واحد منهما برأيه فيها فما رهن أحدهماأ وارتهن فهوجائز على صاحبه لان صاحبه أجاز صنيمه على العموم فيما هو من عمل التجارة والرهن والارتهان من هذه الجلة واذا استودع الرهن صاحبه أو أحدا من عياله لم يضمن لانه محفظ المرهون على الوجه الذي يحفظ مال نفسه وانما يحفظ مال نفسه بيد هؤلاء عادة فكذلك المرهون لوأخذ رهنا بدين لهما وهلك عنده فقال شريكه لم تأخذه رهنا وقال الآخر أخذته رهنا فهلك عندى فان كان هو ولى حقيقة البيع فالقول قوله لان هذا منه اقرار بالاستيفاء وهو المختص بملك الاستيفاء فيجوز اقراره به وان وليها الآخر لم يصدق في هذا الا أن يكون كل واحد منهما قدأجاز ماصنع صاحبهأو أذن له أن يعمل في ذلك برأيه في الرهن - فينتذ بملك الاستيفاء فيما وجب بمعاملة صاحبه فيصح اقراره بالاستيفاء والرهن فيه أيضاوان كانت شركتهما الثلث

والثلثين على أن يعمل كل واحد منهما برأيه فاد ان أحدهما دينا من الشركة فهو جائز لانكل واحدمنهمامنفرد برأيه فلوادان أحدهما دينا من الشركة فهو جائز لان كل واحد منهما فوض الامر الى رأى صاحبه فما هو من عمـل النجارة والادانة من ذلك وكذلك ان رهن أو ارتهن فهو على قدر الشركة بينهما على الثاث والثلثين والكفيل بالدين بامر المكفول عنه اذا ارتهن من المكفول عنه رهنا وقبضه فهو جائز وان لم يكن أدى المال بعد لان ينفس الكفالة يجب المال للكفيل على الاصيل كما يجب للطالب على الكفيل ولكنه مؤجل الى أن يؤدي عنه (ألا ترى) أنه اذاطولب طالب واذا لوزم لازم واذا أدى رجم والرهن بالدين المؤجل صيح واذاافترق الشريكان ثم هلك الرهن في بدأحدها ثم قال أخذت هذا الرهن من فلان مديني ودينك في الشركة قبل أن نفترق وقال الآخر أخذته بعد ماافترة تا فان كان هذا ادان بدين في الشركة وحــده فلا فائدة في هذا الاختلاف لأنه يملك أُخذ الرهن بها في الشركة وبمدها فان الاستيفاء اليه خاصة فكما يصح مباشرته عليها يصح اقراره وان كان الآخر ادانه فعلى المرتهن البينة أنه أخذه في الشركة فان جاء بببنة علىذلك وقد أجاز كل واحدمنهما ماصنع صاحبه فهو جائز لان الثابت بالبينة كالثابت بالماينة وفعل أحدهما في الشركة عند اجازة صاحبه صنيعه كفعل صاحبه وان لم يكن أجاز كلواحد منهما ماصنع صاحبه ولم يقل له اعمل فيه برأيك لم بجز على شريكه وان كان أخذه في الشركة ولو أن رجلا ادان رجلا ألفا واحدة أخذ بها رهنامنه لم يجز ذلك على رب المال كما لو استوفاه حقيقة لانصاحب المال لم يكن يأمره بذلك ولا يضمن آخذ الرهن شيئًا لانه هنا يمنزلة العدل في حق الراهن وانما قبض المين باذنه فلا يكون مضمونا عليه وعيسى في مسألة الطمن اعايستدل بهذا وقد بينا الفرق بينهمافي كتابالشركة ولوكان قال وكاني بقبض المال وأمرنيان آخذ به منك رهنا فأخذ به منك رهناقيمته مثل الدين فهلك عنده قال يضمن قيمته للراهن لانه انما رضي بتسليم المال اليه على أنه وكيل تبرأ ذمته بهلاك الرهن في بده وقد تبين أنه لم يكن وكيلا فكان قايضا بغير اذنه ضامنا للقيمة ولو كان المطلوب صدقه بالوكالة لم يرجع المطلوب على الوكيل بشي لان في زعمه أنه كان أمينا في قبض الرهن وأنه استفاد البراءة بهلاك الرهن في يده الا أن الطالب ظلمه بالرجوع عليه مرة أخرى بدينه ومن ظلم ليس له أن يظلم غيره وزعمه معتبر في حقه فلا يرجع على الوكيل بشئ لهذا ولو كان لرجل على رجل عشرة دراهم فجاء رجل وقال قد

وكاني فلان بأخذها منك أو ابتاع منك بيما بها فاصنع فيها ماشئت فأعطاه ثوبا بخمسة دراهم ورهنه ثوبا بخمسة وقبضهما وصدقه المطلوب فى ذلك فهلك الثوبان عنده ضمن نمن الثوب الذى اشتراه لانه وكيل بالشراء بتصادقهما ولكن الوكيل بالشراء مطلوب بالنمن ضامن له ولم تقع المقاصة بدين الطالب حين جحد الوكالة ولم يضمن الذى ارتهنه لانه عدل فيه بزعمهما ويرجم الطالب على الغريم بالعشرة لان الوكالة لم تثبت فى حقه حين جحدو حاف فيرجع بماله على المطلوب والله أعلم

#### ۔ ﷺ باب العارية في الرهن ﴾۔

( قال رحمه الله ) واذا استمار الرجل من الرجل ثوبا ليرهنه فما رهنه به من قليــل أو كثير فهوجائز أما جواز الاستعارة للرهن فلان الدين يتعلق بمالية الرهن والمعير يرضي بتعلق حقصاحب الدين بملكه واستحقاق ماليته به كما أن الوكيل بالدين يأثرم المطالبة في ذمته على وجه يستحق به قضاء الدين من ماله وذلك منه تبرع صحيح فهذا مثله والدليل عليه أنه لو أمر عبده بان يكفل بمال صعوالدين لا يجب على العبد الا شاغلا لمالية رقبته فاذا ملك شاغل مالية رقبة المبد بطريق الاذن في الكمالة علك ذلك بطريق الاعارة للرهن لان الثابت بالرهن للمرتهن بعض ماثبت بحقيقة الاستيفاء وهو ملك اليد فاذا جازأن يثبت له ملك اليدوالمين جميمابايفاء غيرالمديون من ماله على طريق التبرع يجوز أن يثبت ملك اليد لهبالرهن أيضاواذا جاز أن يفصل ملك اليد على ملك المين بقاء للبائم جاز أن ينفصل ملك اليد عن ملك المين ثبوتا للمرتهن ثم ما رهنه به من تليل أو كثير فهو جائز لان الممير أطلق فالتقييد شئ زيادة عليه فلا يثبت ذلك بالمطلق وهـذا الاطلاق لا يمنع صحة الاعارة لانه لا يفضى الى المنازعة بمنزلة الاعارة للانتفاع مطلقا ولو سمى له سببا فرهنه بأقل منه أو أكثر ضمنه أمااذا رهنه بَأَ كَثَرَ فَلَانِمِدَامُ الرَضَا مِن المَهِرِ بَالزِّيادَةُ لَانَ الْانْسَانَ قَدْ يُرْضَى بَأْنَ يَكُونَ مَلْكُهُ مُجْبُوسًا عَا تيسر عليه أو على المستمير قضاؤه دون ماتيسر عليهما وأما اذا رهنه بأقل فلان الممير انما رضى بشرط أن يصير المرتهن عندالهلاك مستوفيا للعشرين ليرجع هوعلى المستمير بذلك فاذا رهنه بأقل فمند الهلاك أنما يرجع الممير على المستمير بذلك القدروالحاصل أن التقييد متى كان مفيدا فهو معتبر والتقييد هنا مفيـد فى المنع من الزيادة والنقصان جميعا وكذلك لو قال ارهنــه

مجنس فرهنه بجنس آخر فهو تقييد مفيد لأنه يتعسر على المعير أداء جنس دون جنس وكان مقصوده من التقييدات يتمكن من غير ملكه بأداء الجنس الذي هو متيسر عليه وكذلك ان أمره أن يرهنه من رجل فرهنه من غيره لان هذا التقييد مفيد فالناس يتفاوتون في الحفظ وأداء الامانة وكذلك لو قال ارهنه بالكوفة فرهنمه بالبصرة لان هـذا التقيبد مفيد فقد يرضى الانسان بان يكون ماله في بلدة دون بلدة ومتى صار مخالفا فانه يصمير ضامنا قيمته وللممير الخيار أن شاء ضمن المستمير وتم عقد الرهن بينه وبين المرتهن وأنشاء ضمن المرتهن ورجع المرتهن بما ضمن وبالدين على الراهن وقد بينا ذلك في الاستحقاق ولو استعار ثو باليرهنه بمشرة فرهنمه بمشرة وقيمته عشرة أو أكثر فهلك عند المرتهن بطل المال عن الراهن لان الاستيفاء قدتم بهلاك الرهن ووجب مثله لرب الثوب على الراهن لأنه قبض النوب وسامه برضاه وذلك بمنع وجوب ضمان العيب ولكن صارقاضيادينه بهذاالقدر من ماليته ومن قضي دينه بمال النبر يضمن لهمثل ذلك المال وكذلك لو أصابه عيب ذهب من الدين بحسابه ووجب مثله لربالثوب على الراهن لأنهصار قاضيا هذا القدرمن الدين عاله والجزء معتبر بالمكل فان كان الثوب يساوى خمسة وهورهن بعشرة فاعسر الراهن ولم مجدما فتكه به ثم هلك الثوب في بد المرتهن ذهب بخمسة وعلى الراهن خسة للمرتهن وهو مقدار الزيادة على قيمة الرهن من الدين وهي خسة لرب الثوب لأنه صارمو فيا خسة من دينه عالية ثوبه فيغرم لهمثله ولو كانت قيمته مثل الدين وأراد الممير أن يفتكه حين أعسر الراهن لم يكن للمرتهن أن يمتنع من دفعه اليه اذاقضاه دينه بخلاف مااذا تبرع أجنبي بقضاء الدين فاصاحب الدين أن لا يفتد كمه منه لان المير بالايفاء هنا يقصد تخليص ملكه فكان عنزلة المديون الذي يقصد بالايفاء تفريغ ذمته فاما الاجنبي فلايقصد تخليص ملكه ولا ذمته بل هو متبرع على الطالب فله أن لايقبل تبرعه \* توضيحه أن المرتهن هنا رضي باستيفاء دينه علك النمير فلا فرق في حقه بين مالية الرهن وبين مال آخر يعطيه وهو في الاباء بعد الرضا يكون متعينا وبهذا الحرف يرجع المدير على الراهن بما أدى عنه لان الراهن رضي بان يصير دينه مقضيا بملك المعير على وجه يرجع عليه بمثله وهو أذا هلك الرهن فلا فرق في ذلك بين ماليةالرهن وبين مال آخر يؤديه ولوهلك ثوب المارية عند الراهن قبل أن برهنه أو بعد ماافتكه فلا ضمان عليه فيه لان حفظه المين في الحالين باذن المالك وبالهلاك قبل الرهن أو بعد الفكاك لايصير قاضيا شيأ من دينه عاليته

وان قال رب الثوب هلك قبل أن يفتكه وقال الراهن هلك بعد ما افتككته أو قبل ان أرهنه فالقول قوله والبينة بينة رب انثوب أما اذا قال هلك قبل ان أرهنه فلانكاره السبب الموجب للضمان وحاجة ربالثوب الى اثبات ذلك بالبينة وأما اذا قال هلك بعد ماافتكمكته فلان رب الثوب يدعى عليه ايفاء الدين عاليته وهو منكر لذلك فالقول قول المنكر مع بمينه وعلى المدعي البينة فان قيل هنا الراهن قد أقر بسبب وجوب الضمان وهو رهنـــه الثوب بدينه أو ادعى ناسخه وهو الفكاك فلا يقبـل قوله في ذلك الا بحجة كالناصب يدعى رد المفصوب قانا لا كذلك فالرهن باذن صاحب الثوب ليس بسبب موجب للضمان على أحد وانما الموجب للضمان عليه لرب الثوب فراغ ذمته عن الدين بسبب مالية الرهن (ألايرى) أنه بذلك القدر يستوجب الرجوع عليه وبالرهن لا يحصـل شيُّ من ذلك فـكانت دعواه الهلاك بعد الفيكاك ودعواه الهلاك قبل الرهن في هـذا المني سواء ولو اختلف الراهن والمرتهن فقال المرتهن قبضت منكالمال وأعطيتك الثوبوأ قام البينة وقال الراهن بل أقبضتك المال وهلك الثوب عندك وأقام البينة فالبينة بينة الراهن لأنه ثبت ببينة ايفاء الدين عالية الرهن والمرتبن ينني ذلك بقوله أعطيتك الثوب وترجيح النياب بالاثبات أصل فان كان الثوب عارية فقال رب الثوب أمرتك ان ترهنه مخمسة وقال المستمير بعشرة فالقول قول رب الثوب لان الاذن يستفاد من جهته ولو أنكره كان الةول توله فكذلك اذا أقر به مقيدا بصفة والبينة بينة المستمير لأنبأنه الزيادة وحاجته اليه ولو استمار عبدا بساوى الف درهم ليرهنه بالف فرهنه بالف ولم يقبضه حتى مات العبد عند المرتهن فعلى المرتهن ألف درهم للراهن لان الدين الموعود كالدين المستحق لأنه يصير مستوفيا بملاك الرهن ولم يكن للمرتهن على الراهن مثله ليصير قصاصا فعليه رد المستوفى الى الراهن وعليه الف درهم لصاحب العبد لأن سلامة هذا القدر له من مالية الرهن باستيفائه من المرتهن كسلامته له ببراءة ذمته عنه فان رهنه وأخذ الالف ثم أعتقه الغير جاز عتقه لقيام ملكه في العبد بمله الرهن وقد قررناه في اعتاق الراهن وللمرتهن أن يرجع بالمال دينا على الراهن لان دين ثابت في ذمته والمعير صار مستردا لارهن بالاعتاق وان شاء رجم به على رب المبدلان حق المرتهن تعلق بماليته برضاء الممير وقد استهلكه باعتاقه فهوكما لو استهلكه بالاتلاف وهو في هذا الحكم كاجنبي آخر فيضمن فيمته وتكون القيمة رهنا في يده حتى تقبض دينه من الراهن

تم يردها على المعير لان استردادالقيمة كاسترداد العين وان لم يمتقه ولكن الراهن أقر أنه قد قبض العبد ثم مات عنده وادعى ذلك المرتهن وكذلك المعير فان الراهن يصدق على قبضه العبد لاز المال عليه للمرتهن وهو قد أقر ببقاء دبنه عليه كما كان وقوله حجة عليه وكذلك لو كان العبد حيا فقبضه الراهن ثم قال اعور عندى ولم أعطه المال بعد وصدقه المرتهن فالقول قول الراهن لاقراره بوجوب جميم الدين عليه للمرتهن ولو قضيالراهن المرتهن المال وبعث وكيلا يقبض العبد فهلك عنده ضمنه المستعير أيضا لصاحبه بمنزلة مالو قبضه المستعير منفسه ثم دفعه الى الاجنبي الا أن يكون الوكيل من عياله لانه لو قبضه بنفسه ثم دفعه اليه لم يضمنه فيدمن في عياله في حفظ الامانة كيده ولو استعار عبدا من رجلين فرهنـــه بامرهما عند رجل ثم قضى نصف المال وقال هذا فكاك من نصيب فلان خاصة لم يكن لهذلك وكان من جميع العبد لان جميع العبد، رهون بالدين صفقة واحدة وكل جزء منه محبوس بجميع الدين ( ألا ترى ) أنه لو فرق القيمة في الابتداء وقال نصيب فلان بنصف المال ونصيب فلان بنصف المال لايجوز ذلك فهو في الانتهاء بهذا التفصيل يريد ابطال الرهن في النصف الباقي وهو لايتمكن من ذلك ولو استعار عبدا فرهنه بالف وقيمته ألف ثم تضي المال وهلك المبد عند المرتمن فلا ضمان على الراهن والمرتهن ضامن للالف يردها على مولى العبد قال عيسي رحمه الله هذا خطأ ولكن الصحيح أن الراهن ضامن للالف لصاحب العبد والمرتهن ضامن للالف للراهن لما هلك في يد المرتهن فقد تم الاستيفاء الذي المقد بقبض الرهن وعلى المرتهن رد مااستوفى بايفائه وانما استوفاه من الراهن فيرده عليه والراهن صار قاضيا دينه بملك الممير فيقوم له مثل ذلك قال الحاكم ويحتمل أن يكون أداه فقوله لاضان على الراهن ضمان القيمة لانه لا يتحقق منه خلاف يترك استرداد الرهن مع قضاء الدين بخلاف مالو استرده ثم دفعه الى المرتهن يكون ضامنا قيمته للخلاف بالتسليم للاجنبي قال ورأيت جواب هــذه المسألة في رواية أبي حفص المرتهن ضامن للالف يردها على الراهن ويردها الراهن على مولى العبد ولم يقـل لا ضمان على الراهن وهو الاصح كما قال عيسي ولواستمار عبد الرهن أو دايته فاستخدم العبد وركب الدابة قبل أن يرهنهما بمال بمشهر تيمتهما ثم قضي المال ولم يقبضهما حتى هلكا عند المرتهن فلاضمان على الراهن لانه قد برئ عن الضمان حين رهنهمافان كان أمينا خالف ثم عاد الى الوفاق فيبرأ عن الضمان حين رهنهمافان قيل أليس

أن المستمير اذا خالف بمجاوزة المكان لم يبرأ عن الضمان مالم تصل المين الي صاحبها وهذا مستمير قد خالف فمكيف يبرأ عن الضمان قبل وصول المال الى صاحبه قلنا لان يد المستمير كيدنفسه فبالمود الى المكان المشروط لا يصير اداء للمين لصاحبها حقيقة ولا حكما مخلاف الودع فان يده كيد المالك فبالعود الي الوفاق يصير اداء عليه حكما وما نحن فيه نظير مسألة الوديعة لان تسليمه الى الرتهن يرجع الى تحقيق مقصود المعير حتى لوهلك بمد ذلك يصمير دينه نقضا فيستوجب المير الرجوع على الراهن عثله وكان ذلك عنزلةالرد عليه حكما فلهذا بري به من الفيمان قال والمال على المرتهن يرده على العير هكذا ذكر في رواية أبي حفص وفى رواية أبي سايمان قال والمال على المرتهن يرده على الراهن ثم يأخذه الممير وقيــل وهو الصحيح لان المرتهن صار مستوفيا دينه بهلاك الرهن وظهر أنه استوفى الرهن فعليه أن يرد الستوفي ثانيا على من استوفاه منه وهو الراهن ويرجع الممير على الراهن لما صار قاضيا من دينه علكه ولو قبل الراهن الرهن وقبضه ثم ركب الدابة أو استخدم العبد فهو ضامن لاستماله ملك الغير بغير أمره فان لم تعطب في الركوب والخدمة ثم عطبت بعد ذلك من غير صنعه فلا ضمان عليه لانه بعد الفكاك عنزلة المودع لاعنزلة المستمير والمودع اذا خالف ثم ترك الخلاف برئ من الضمان ولو استعار أمة ليرهما فرهنها ثم وطئها الراهن أوالمرتهن فانه بدراً له الحد عنهما أما المرتهن فلانه ثبت ملك العبد بعقد الرهن وذلك مسقط للحد وأطلق الجواب هنا وفسر في كتاب الحدود فقال اذا قال ظننتها نحل لى وهو الصحيح فملك اليد الثابت للمرتهن هناك كملك اليد للزوج في العدة في حق المكانة وذلك اعا يسقط الحد اذا قال ظننت أنها تحـل لى وكذلك لو وطثها الراهن وقال طننتها تحل لي لان حقه فيها نظير حق المرتهن فله حق الفاء الدين عاليتها والمرتهن حق استيفاء الدين من ماليتها فكما يسقط الحدباعتبارهذا المعنى عن المرتهن فكذلك عن الراهن ويكون المهر على الواطئ لان الوطء في غير الملك لا ينفك عن حداً و مهر والمهر بمنزلة الزيادة المنفصلة المتولدة من العين لانه بدل المستوفى والمستوفى في حكم جزءمن المين فيكون رهنامهما فاذا افتكما الراهن سلمت الامة ومهرهالمولاها كما لوكانت ولدت ولو وهب لها هبة أو اكتسبت كسبا فذلك لمولاها لما بينا أنحكم الرهن لا يثبت في الزيادةحتي هي غير مطالبة من العين ولكنها عملك علك الاصل وملك الأصل للممير فكذلك الغلة والكسب يكون لهوالله أعلم

#### - 💥 باب رهن الارضين وغيرها 🚁 –

( قال رحمه الله ) واذا ارتهن أرضا فيها نخــل وشجر وقبضها فهو جائز وستى النخل والشجر على الراهن لان ســقى النخل بمنزلة علف الدواب ونفقة الماليـك ليـقى منتفعاً مها فيكون على الراهن باعتبار ملكه كما كان قبـل الرهن وان أنفق المرتهن عليها فهو متطوع الا أن يكور بامر القاضي وجعله دينا على الراهن وقد بينا ذلك في النفقة وليس للمرتهن أن إبيع ثمرة النخيل وان خاف الفساد عليها لانه حافظ لها ومحق الحفظ لا ثبت له ولاية البيم لما فيه من ترك حفظ المين الا بأمر الراهن أو بامر القاضي ان كان الراهن غائبالان للقاضي ولاية النظر في مال الغائب وبيع مايخاف الفساد على عينه من النظر ويدخــل البناء والشجر في رهن الارض والداروان لم يذكر كما في البيم وكذلك ثمر النخيل والشجروزرع الارض مدخل في الرهن من غير ذكر لقصدهما الى تصحيح الرهن وقلة الضرر على الراهن في دخولهما فيه بخلاف البيع والهبة وقد بينا هذا الفرق فيما سبق واذا أخذ السلطان العشر من الغلة لم ينقص ذلك من الدين لانه أخذ ذلك محق مستحق على الراهن فهو في حق المرتهن عنزلة الاستحقاق ولا يبطل به الرهن فيما يبقى لان مقدار المشر من الغلة يبقى على ملك الراهن ما لم يآخذه السلطان (ألا ترى) انه لو أدى العشر من موضع آخر جاز فصيح الرهن في الـكل ثم خرج هذا الجزء بأخذ السلطان والباقى مقسوم فلا يتمكن بسببه الشيوع في الرهن قارنا ولا مقارنا ولو أخذ السلطان العشر من الراهن لم يرجع الراهن في غلة الارض بشي لان الرهن في الكل صحيح لمصادفة المقدملكه ولو أخذهاالمرتهن فأدى عشرها أو خراجها لم يرجع على الراهن بذلك لانه ان تطوع بالاداء فلانه متبرع فيما أدى وان أكرهه السلطان فهو ظاَّلمْف حقه لانه ليس عليه من الخراج والعشر شيُّ والمظلوم لا يرجم الا على الظالم وليس للراهن أن يزرع الارض المرهونة لانذلك انتفاع منه بالمرهون وهو ممنوع من ذلك عندنا بحق المرتهن وكذلك لايؤ اجرهالانه لما منع من الانتفاع بنفسه فلان عنع من تمليك منفهمها من غيره سبدل أولي وهذالانه بالاجارة يوجب للغير حقا لازما وفى تصحيحها ابطال حق المرتهن في استدامة اليد فان فمل ذلك فالاجر له لانه وجب بمقده بدلا عن منفعة مملوكة له وكذلك المرتهن لانررعها لان الملك فها لغيره فلا نزرعها ولا يؤاجرها بغير اذنه فانفعل ذلكضمن مانقص الارض وتصدق بالاجر ان أجر ويفصل الزرع أما ضان النقصان فلانه بالزراعـة متلف

جزأ منها وأما التصدق فلانه فصل حصل له من ملك الغير بسبب حرام شرعا ولو أذن له الراهن في الاجارة ففعل أو سلم المرتهن للراهن أن يؤاجر أو يرهن ففعل خرجت من الرهن ولا يمود فيه لان الاجارة عقد لازم من الجانبين ويستحق به تسليم المين والرهن يتعلق به اللزوم في جانب الراهن وقد بينا ان الشئ ينقصه ماهو مثله أو أقوى منــه فمن ضرورة نفوذ المقد الثانى بطلان الرهن الاول ولو أعادها باذن الراهن وقبضها المستعير خرجت من الرهن مادامت في يد المستمير ولم يرد به خروجها منالعقدوانماأراد خروجها من الضمان الثابت بيد المرتمن لان يد المستمير يد نفسه ولهـذا يتقرر عليه ضمان الاستحقاق وتلزمه مؤنة الرد فباعتباره لا تبقى يد المرتهن وضمان الراهن باعتبار يد المرتهن فأما عقد الرهن فباق لان الاعارة لاتوجب حقا لازما للمستمير والشئ لاينقصه ماهو دونه فلهذا لايبطل الحق الثابت للمرتهن فيكون له أن يستردها متى شاء ولو كانت جارية فولدت في يد المستمير كان الولد رهنا ممها وللمرتهن ان يستردهما لماقلنا وكذلك انزرع المستمير الارض باذنهما فالاعارة لاتلزم بعد الزراعة كما كان قبلها ولو ارتهن أرضا فغرقت وغلب عليها الماء حتى جرت فيها السفن وصارت نهرا لايستطاع أن ينتفع بها ولا ينحسر عنها الماء فلا حق للمرتهن على الراهن لان المرهون صار في حكم المستهلك خصوصا في حق المال فأنه خرج عن أن يكون منتفعاً به وبفوات مالية الرهن يصير المرتهن مستوفياً دينه ولان المرتهن انما يطالب الراهن بالدين اذا قدر على تسليم الرهن اليه بعد استيفاء الدين كما قبضه منهوهو عاجز عن ذلك فهو نظير المبد المرهون اذا أبق فان نضب الماء عنها فهي رهن على حالما لان ماليتها عادت بصيرورتها منتفعا بها كما كانت وان أفسد منها شيئا ذهب من الدين بحسابه والله أعلم •

## -ه 💥 باب رهن الرجلين وارتهامهما 💸-

(قال رحمه الله) واذا كان لرجلين على رجل دين هما فيه شريكان أو لاحدهما دنانير وللآخر دراهم أو حنطة أو غيرها فرهنهما بذلك رهنا واحدا فهو جائز من أى وجه كان كالواحد من الدينين لان جميع الرهن يكون محبوسا بدين كل واحد منهما لاتحاد الصفقة ولانه لا شيوع في المحل باعتبار عدد المستحقين وهو نظير قصاص يجب لجماعة على شخص

فأنه لا يتمكن الشيوع في المحل باعتبار عدد المستحقين فأن قضى أحدهما ماله لم يأخذ الرهن حتى يقبض الثانى ماله لثبوت حتى الحبس لكل واحد منهما في جميع الرهن بدينه وان تلف الرهن عنده استرد الذي قضاه ماأعطاه لان مهلاك الرهن يصير كل واحد منهما مستوفيا دينه من نصف مالية الرهن فان في الرهن وفاء مدسهما فتيينأن الفايض استوفى حقه مرتين فمليه ردماقبضه ثانيا وقد بينا أن باستيفاء الدين يتقرر حكم ضمان الرهن ولا يبطل ما لم يعد الرهن الى يد الراهن واذا ارتهن الرجـل من الرجاين داراً بحق له عليهما فهو جائز لانه لا شيوع في الرهن أنما الشيوع في ملك الراهنين فان قضاه أحــدهما نصف المال لم يأخذ شيئًا من الدار حتى يقضى صاحبه ما عليـه لان جميع الرهن محبـوس بكل جزء من الدين وقد رضينافذلك دين أوجبا له الرهن في جميم اصفقة واحدة واذا كانت الارض بين رجلين فرهناها من رجل له عليهما مال وأحدهما شريك في ذلك المال والمال متفرق لم بجز الرهن من قبل أنه لا يكون راهنا لنفسه فلما يطل بعضه يطل كله ومعني هــذا أن ملكه لا يجوز أن يكون مرهونًا بشيء من نصيبه من المال وبظلان الرهن في جزء من الارض شائم يبطل الرهن في جميمها واذا ارتهن الرجل من الرجلين أرضا أو دارا ولاحدهما أكثر من نصفها وقبض فهو جائز لاتحاد الصفقه وثبوت حق المرتهن في حبس الكل وانتفاء الشيوع عن المحل في موجب الرهن وأكثر مافيه ان دينهما سواء فصاحب الكبير كالممير نصيبه من صاحبه ايرهنه معه وذلك مستقيم واذاكان المرتهن اثنين والراهن اثنين فرهناهما دارا وجملاها أَثْلَانًا أَو نَصَفَينَ مَن قَبَلَ أَسْمَا قَدْ فَصَلَا بِمَضَّ الرَّهْنِ مَنْ بِمَضْ مَمْنَاهُ أَنْ يَفْرِقَ التَسْمَيَةُ فَيَا أوجبا لكل واحد منهما بمنع ثبوت حق الحبس لكل واحد منهما في جميعه أو يوجب ذلك تفريق التسمية كما في البيع من رجلين بتسمية متفرقة وبتفرق التسمية يتمكن الشيرع في عل فيما أوجباه لكل واحدمنهما وذلك مبطل للرهن ولوكان لاحدهما الف درهم وللآخر ألفا درهم على حدة فرهناهما الدار جميما كان جائزا ولصاحب الالفين الثلثان وللآخر الثلث بمني مقدار ماصار مضمونًا بالدين الذي على كل واحد منهما فأما حق الحبس فثبت للمرتهن في الجميم لأتحاد الصفقة والشيوع في الضمان لا يمنع صحة الرهن كما لو كانت قيمة الرهن أكثر من الدين وكذلك لو كان جنس المالين مختلفا فباختـ لاف جنس المال لا تتفرق الصفقة لآتحاد الايجاب منهما فان مات أحد الراهنين فورثه الآخر فالرهن على حاله لان وارث

الميت يخلفه في ملكه بمد موته وكان نصيبه في حياته مشغولا بحق الرتهن فكذلك بعدموته واذا شارك الراهن الرتهن في الرهن و نقضاه وهو في يدى المرتهن فهو رهن على حاله حتى تقبضه الراهن لان ضمان الرهن انعقد بالقبض والدين يبقي شائعا بينهما وفسخ العقدممتبر بأصل العقد فكما انضان الرهن لا يثبت بالعقد قبل القبض فكذلك لايسقط بالفسخ قبل الرد غان بدا للمرتهن أن علكه فله ذلك وليس لاراهن أن يأخذه لان بعد العقد قبل التسليم كان للراهن أن عتنم من التسليم فكذلك بعد الفسخ قبل الرد للمرتهن أن عتنم من الردحتي بستوفى دينه اعتبارا لاحد الجانبين بالآخر فبه تم المادلة وان بدا للراهنأن يتركه كان للمرتهن أن يرده لانه قبل الفسخ كان يتمكن من ذلك فبعده أولى واذا كان المرتهن أثنين فأراد أحدهما رد الرهن لم يكن له ذلك حتى مجتمعاً على الرد لأن حق الحبس لكل واحد منهما ثابت في الجيم ولا ولاية لاحدهما على الآخر في اسقاط حقه ولأنه لو تمكن من رد نصيبه بطل به الرهن في نصيب الآخر فان الشيوع الطارئ كالشيوع المقارن في ظاهر الرواية ورضاه غير ممتبر في الحاقه بالضرر بالمين كما لايمتــبر رضا الراهن بذلك في ابطال حق المرتهن ولو اختلفا في أصل الرهن فقال أحدهما لم نرتهن وقال الآخر بل قد ارتهنا وأقام البينة وقال الراهن لم أرهنه لم يكن رهنا حتى يجتمعا على الدعوى وهو قول أبي يوسف وقد بينا هذا الخلاف فما سبق وكذلك ان كانا شريكين شركة عنانأومفاوضة وليس هذا كالذي كان رهنا فنقضه أحدهما فان في المتفاوضين يجوز نقض أحدهما على شريكه لان فيما هو من التجارة كل واحد منهما يقوم مقام شريكه فأما اذا أنكر أحدهما الرهن فقدأ كذب شهوده ومع اكذابه يتعذر القضاء بالرهن في نصيبه فيتعذر القضاء به في نصيب الآخر لاجل الشيوع ولو كانا شريكي ءنان فرهنا جميعا رهنا لم يكن لاحدهماأن ينقضه دون صاحبه لانهما كالاجنبي في نقض كل واحد منهما الرهن في نصيب صاحبه فان شركة العنان لا تنضمن الا الو كالة بالبيع والشراء وفيما سوى ذلك كلواحد منهمافىحقصاحبه ينزل منزلةالاجني فان نقضه وقبضه فهلك عنده كان المرتهن ضامنا لحصة الذي لم ينتقض لانه صار مخالفا برد حصته على الآخر ويرجع عليهما بماله ويرجع بنصف القيمة التي ضمن على الذي قبض منـــه الرهن لان القابض منه لا يرده عليه بمنزلة غاصب الغاصب في حقه والغاصب الأول اذاضمن رجع بما ضمن على الغاصب الثاني فهذا مشله قال عيسي هذا خطأ والصواب أن لا يرجع

المرتهن بما ضمن على القابض لانه هو الذي سلمه اليه مع عامه أنه ليس بمالك له فهو في حقه كمو دع الفاصب فاذا ملك الفاصب بالضمان كان مسلما ملك نفسه الى الاجنبي طوعا وقد هلك في يد القابض من غير فعله فلا ضمان عليه الا أن يكون ادعي الوكالة من صاحبه ودفعه المرتهن من غير تصديق فينئذ يرجع عليه لاجل الفرور المكن من جهته بدعواه الوكالة من صاحبه وقد قبل في تصحيح جواب الكتاب ان حالة الشركة التي بينهما نوهم كثيرا من الناس جواز قبض أحدهما له في حقهما فيقوم ذلك مقام الفرور الذي يمكن بادعاء أحدهما الوكالة فكما يرجع هناك بماضمن فكذلك هناولو كان رهنه أحدهما باذن شريكه ثم نقض الرهن وقبضه وسلم ذلك المرتهن جاز ذلك لانه هو الذي رهنه (ألا ترى) أن المستعير للرهن اذا نقض الرهن واسترد الدين برضا المرتهن كان جائزا فكذلك هنا والله أعلم

#### - ﴿ باب جنابة الرهن بمضه على بمض ﴾ -

(قال رحمه الله) واذا ارتهن الرجل عبدين بالف درهم وقيمة كل واحد منهما الف فقتل أحدهما صاحبه فان الباقي يكون رهنا بتسمائة وخمسين والاصل فيه أن يقال نصف كل واحد من المبدين مشغول بنصف الدين و نصفه فارغ فالنصف الذي هو مشغول من القاتل جسني على نصف شائع من المقتول نصف ذلك مما هو مشغول و نصفه مما هو فارغ وكذلك النصف الذي هو فارغ من القاتل جني على نصف شائع من المقتول نصفه من المشغول و نصفه من الفارغ وجناية الفارغ هدر وجناية المشغول على المشغول هدر وجناية المشغول ونصفه من الفارغ وجناية الفارغ على المستحق على المشغول المستحق عبداية الخطأ الفارغ على المستحق عبداية الخطأ الفارغ على المستحق عبداية الخطأ في ملك المستحق عبداية الخطأ في ملك كانا قبله وجناية أحدهما قبل عقد الرهن لا يمكن اعتبار الجناية لاستحق بها على نفسه ملك نفسه وهذا لفو فكذلك بعد عقد الرهن لا يمكن اعتبار الجناية لحق الرهن وانما يجب اعتبار الجناية لحق المرتهن لان في حق المرتهن تميزالبعض عن البعض كان لثبوت حق الاستيفاء الجناية لحق المرتهن اذا عرفناهذا فنقول في نصف كل واحد منهما (ألا ترى) أن جناية الراهن على المرتهن اذا عرفناهذا فنقول فيكذلك جناية ملك الراهن على القارغ لو اعتبرت الما تعتبر لحق الراهن اذ لاحق للمرتهن في المحل المجنى جناية الفارغ على القارغ لو اعتبرت الما تعتبر لحق الراهن اذ لاحق للمرتهن في المحل المجنى جناية الفارغ على القارغ لو اعتبرت الما تعتبر لحق الراهن اذ لاحق للمرتهن في المحل المجنى جناية الفارغ على القارغ لو اعتبرت الما تعتبر لحق الراهن اذ لاحق للمرتهن في المحل المجنى

عليه من حيث الاستيفاء فلا يعتبر وكذلك جناية المشغول على المشغول غير مفيد اعتبارهافي حق الرَّمَن لانه لابد من أزيسقط ماله من الحق في أحدهما أما المجنى عليه اذا جعل فاثنا لاالى بدل وأما الجانى اذا أقيم مقام المحنى عليه بالدفع فانه في حق نفسه يصير تاويا واذا كان اعتبار الجناية في حق الرَّمن وجناية الشغول على المشغول لايفيد اعتبارها في حقه كان هدرا وكذلك جناية الشغول على الفارغ لو اعتبرت انما تعتبر لحق الراهن فالمرتهن يتصور باعتبار هذه الجناية لانها اذالم تعتبرلم يسقط من دينه واذا اعتبرت سقط بعض دينه فلهذا لايعتبر وأما جناية الفارغ على الشغول فهي معتبرة لحق المرتهن ففيه توفير المنفعة عليه لانها لو لم تكن معتبرة كان المجنى عليه فائتا لاالى مدل فيسقط ماكان فيها من الدمن واذا اعتبرت دفع الجانى بالمجنى عليه فيتحولما كان في المجنى عليه من الدىن الى الجانى لفوات الشفول الى خلف فاذا ظهر اعتبار جناية الفارغ على الشنول قام هذا الربع من الجانى مقام ذلك الربع من المجنى عليه فيتحول ما كازفيه وذلك مائتان وخمسون الى الجانى وقد كان فيه خسمائة بحكم العقد فتجتمع فيه من الدين سبمائة وخمسون ويسقط مائنان وخمسون حصة جناية المشغول على المشغول فانذلك هدرفيكون كالهالكمن غير صنع أحد وإذا أردت اختصار هذا الكلام قلت السبيل أن ينظر الى مقدار الفارغ من الجانى فيتحول مما كان من المجنى عليمه قدر ذلك الى الجانى ان كان نصفا فالنصف وان كان ثلثا فالثلث وان كان ربمـا فالربع وان كان عشرا فالمشر وأبو يوسف يستدل مذه السألة في جواز الزيادة في الدين حكما في هذه المسألة في حق العبدالجاني كذلك يجوز اثباته قصدا ولكن هذا ليس يقوى لانا انما لم نجوز الزيادة في الدين بحكم الرهن لمدنى الشيوع باعتبار تفرق التسمية وذلك لانتحقق هنا ولولم يقتله ولكن فقأ عينه كان الباقي ستمائة وخمسةوعشرين والمفقوء بمائتين وخمسين لان بذهابالمين المفقوءة تلف نصف لصفه وبقي النصف فانما يبقي فيــه نصف ما كان من الدين وذلك مائتان وخمسون والذي كان في المين ماثنان وخسون ونصف الجانى فارغ فيتحول بحساب ذلك الى الجانى باعتبار جناية الفارغ على الشغول وذلك مائة وخمسة وعشرون ويسقط نصفه بجناية المشغول على المشغول فيجمع فى الفاق سيمائة وخمسة وعشرون ولا يفتكهما الاجميما لأتحاد العقد فيهما ولو ان المفقوءة عينه فقاً بمدذلك عين الفاقئ بقي في الفاقئ الاول ثلثمائة وأثنا عشر ونصف لان نصفه فات بفقء المينوقد كان الدين فيه ستمانة وخمسة وعشرين فبعد فواتالنصفانما يبتى فيه نصف

ذلكوهو ثلثماثة وآننا عشر ونصف ولحق الفاقئ الآخر مائمة وستة وخمسون وربع لان الفاقي الآخر نصفه فارغ باعتباره يتحول نصف ما كان في عين المفقوء اليه بجناية الفارغ على المشغول ويسقط نصفه بجناية المشغول على المشغولوالذي كان في المين المفقوءة ثلمًا تُـةواثنا | عشر ونصف يسقط ويلحق الفاقئ الآخر نصفه وذلك مائة وســـــــــــة وخمسون وربـــــم مع المائمتين والحمسين التي كانت نقيت فيه ولو كان كل واحد منهما فقاً عين الآخر مما ذهب من الدين ربعه وبقي في عنق كل واحد منهما ثلاثة أرباع خسمائة لان في عيني الفاق في كل واحدة منهما نصف الخسمائة يتحول نصف ذلك من الحبى عليه الى الجاني باعتبار جناية الفارغ على المشغول ويسقط نصفه حصة جنابة المشغول على المشغول فانما يسقط مما في كل واحدة مهما ردم خسمائة ويكون كل واحد مهمام هونامن الحاصل شلانة أرباع خسمائة .واذا كازالرهن أمتين قيمة كلواحدة منهما ألف درهم فولدت كل واحدة منهما بنتا تساوى الفا والدين الف فقتلت احدى الانتين صاحبتها لم يبطل شيء من الدين لان كل واحدة من البنتين مملوكة للراهن غير مضمو نةعلى المرتهن وقد بينا أن اعتبار الجنابة لحق المرتهن لالحق الراهن ولا منفعة للمرتهن في اعتبار هذه الجناية فيجمل كان احداهما هلكت من غير صنع أحدفلا يسقط شئ من الدين ذان ماتت أم المقتولة بقيت القاتلة وأمها بسمائة وسبعة وتمانين ونصفالام منذلك بمائتين وخمسين والبنت عائتين وخمسينمن الرهن الاول وعاثة وسبعة وثمانين ونصف مما لحقها من الجناية لان كل واحدة منهما لما ولدت انقسم ماكان فيها من الدين على قيمتها وعلى قيمة البنت فكان في البنت المقتولة ما تُتان وخمسون وفي أمها مثل ذلك وفي البنت القاتلة مائتان وخسون فلما قتلت احدى الاثنتين الاخرى نظرنا الى مقمدار الفارغ من القاتلة وذلك ثلاثة أرباعها لان قيمتها ألف وفيها مائتان وخمسون فتحول مقدار ذلك مما كان في المفتولة الى القاتلة والذي كان في المقتولة مائنان وخمسون فثلاثة ارباع ذلك ماثة وسبمة وثمانون ونصف تحول ذلك الي القاتلة باعتبار جناية الفارغ على المشغول وربع ذلك كان عاد الى أم المقتولة لفوات ذلك الجزء من ولدها لاالى خلف وقد سقط ذلك بموتها مع مابقي فيها فلهذا افتك القاتلة مع أمها يستمائة وسبعة وتمانين ونصف ولم يمتبرهذا التوزيع قبل موت أم المقتولة لان ذلك غيير مفيد فان اعتباره اذا جاء أو أن سقوط شيء من الدين قبل موت أم المقتولة سواء جملت المقتولة فاثنة لا الي بدل أو القاتلة لم يسقط

شي من الدين فلهذا لا يمتبر ( قال رضي الله عنه) وفي جواب هـذه المسألة بعض اشكال عندى لان الخسمائة التي في أم المقتولة اعا انقسمت عليها وعلى ولدها نصفين بشرط بقاء الولد على تلك القيمة الى وقت الفكاك ولم سبق فان بمض المقتولة هلك ولم تخاف مدلاوهو ما تلف بجناية المشمغول على الفارغ وبجناية الفارغ على الفارغ وبجناية المشغول على المشغول فكيف يستقيم تخريج الجواب على ان المشغول من المقتولة ربعها (قال رضي الله عنه) والذي تخيل لى بعد التأمل في الجواب عن هـ ذا السـؤال ان جناية القاتلة على المتولة فيما جمل هدرا يكون كجناية الراهن لانه أعماجهل ذلك هدرا باعتبار جناية ملكه على ملكه ويستقيم أن يجمل فمل المملوك كفعل المالك ولاجله جعل هدرا وفعل الراهن عنزلة الفكاك فيتم به ذلك الانقسام ولا يبطل \* فان قال قائل كما نعتبر جناية الفارغ على المشمول بنبغي أن تعتبر جناية المشغول على الفارغ في أصل الرهن لان المشغول من أصـل الرهن مضمون فيكمون هذا كجناية المفصوب على وديمـة المفصوب منـه في بد الفاصب ، قلنا الفرق بينهما ظاهر فان ضان الفصب ضان العين وهو يوجب الملك في العين اذا تقرر فباعتبار المال المفصوب يكون للغاصب اذا تقرر عليه ضمانه وتبين ان هذه جناية عند الغاصب على ملك المغصوب منه فكان الضمان لا يوجب الملك في المين للمرتهن فلا يتبين أن جنابته حصلت على عبد غير مالكه فلهذا لاتمتبر هذه الجناية الالحق المرتهن من الوجه الذي فررنا واذا ارتهن عبدين كل واحد منهما مخمسانة وقيمة كلواحدمنهما ألف وارتهن كلواحد منهما بعقدعلي حدة فقتل أحدهما صاحبه فانه يخير الراهن والمرتهن فان شاء جملاالقاتل مكان المتتول وبطل ما كان في القاتل من الدين وانشاا فديا القاتل بقيمة المقتول والفداء عليهما نصفين فكانت هذء القيمة هنا مكان المقتول وكان القاتل رهنا على حاله لان كل واحد من هذين رهن على حدة ممناه أن الصفقة متفرقة والدين مختلف وكل واحد منهمامحبوس بفير ما كان الآخر محبوسا به أما اذا كان جنس الدين مختلفا بأن كانأحـدهما رهنا تخمسهائة والآخر بخمسين دينارا فهو ظاهر وكذلك أذا انعتى جنس المالين (ألا ترى) اله لو ادى ماعلى أحدهما من الدين كان له أن يفتكه فكان هذا بمنزلة مالوكان كل واحدمنهما مرهونا عند رجل آخر فاعتبار جناية أحــدهما على الآخر مفيد في حق المرتمن فوجب اعتباره بمنزلة جناية المرهون على عبد أجنبي أو جناية عبد أجنبي

على المرهون مخلاف الاول فالمقدهناك صفقة واحدة وكلواحد منهما محبوس بالدين الذي به الآخر محبوس (ألا تري) أنه لو أدى خسمائة لم يكن له أن بسترد واحدا منهما مثل الدين الذي فيه ان جناية أحدهما على الآخر هل تعتبر فظاهر المذهب أن ذلك معتبر لتفرق العقد من الوجــه الذي قررنا. وروى ابن سهاعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله لا تمتبر جناية أحدهما على الآخر اذا كان جنس الدن واحدا لان المبدين لمالك واحدولا فاندة في اعتبار الجناية في حق المرتهن فان لم تمتبر الجناية سقطت الالف التي في المقتول لفواته لاالى خلفوان اعتبرت سقطت الالف التي في القاتل لما أقيم مقام المقتول بالدفع بالجناية ولا فائدة للمرتهن بكون الساقط من دينه هـ ذا الالف دون تلك الالف فلهذا لاتعتبر أصلا فاما اذا كان في قيمة كل واحد منهما فضل على الدين فاعتبار الجناية مفيد في حق المرتهن لإن الفداء في حصة الامانة على الراهن اذا عرفنا هذا فنقول أن اختار الدفع قام القاتل مقام المقتول وخلامكان القاتل فيصير هو في معنى الهالك يسقط مافيه من الدين وشعول اليــه ما كان في المقتول فان اختار الفداء فالفداء بقيمة المقتولونصف القاتل مضمون فحصة ذلك من الفداء على المرتهن ونصفه أمانة وحصة ذلك من الفداء على الراهن فيغرم كل واحـــد منهما خمسمائة ثم هــذه القيمة قائمة مقام المقتــول فيكون بما كان رهنا في المقتول وقد فرغ القاتل من الجناية فيبقى رهنا على حاله ولو كان فقاً أحـدهما عين الآخر قيل لهما ادفعاه أو افدياه بارش على الآخر لما قلنا فان دفعاه فقد خلا مكان الجانى فيبطل مافيه من الدين وهو خمائة وان فدياه كان الفداء عليهمانصفين وكان الجانى رهنا على حاله لانه فرغ من الجناية وكان الفداء رهنا مم المفقوءة عينه بالدين الذي كان فيمه لان نصفه فات الى خلف فيبتى الدين الذي فيــه تبما للخلف فان قال المرتهن لأأبقي الجناية وادع الرهن على حاله فله ذلك لان اعتبار هذه الجناية لحق المرتهن فان العبدين كل واحد منهما ملك الراهن فاذا لم يطلب المرتهن حقه لم تمتبر الجناية ويجمل كان المين ذهبت من غبر صنع أحد فيسقط نصف ما كان في المفقوءة عينه من الدين والباقى رهن على حاله بما كان فيه من الدين وان طاب المرتهن الجناية فقال الراهن أنا أفديه وقال المرتهن لاأفدى ولكني أختار الدفع فللراهن أن يفدى بارش الجناية كلها لان جناية المملوك تثبت الخيار للمالك بين الدفع والفداءفلا يمكن المرتهن ابطال هـذا الخيار على المالك وليس في اختيار الراهن الفـداء ضرر على المرَّمن فاذا فداه بارش

الجناية فانه يكون له نصف ذلك غرما على المرتهن في العبد الجاني لان الفداء في النصف الذي هو مضمون على المرتهن والراهن غير متطوع في هذا الفداء لأنه يطهر به ملكه عن الجناية فلهذا كان نصف الفداء غرما له على المرتهن في العبد الجاني فيبطل من حقه في العبد الجاني نصفه بطريق القاصة لان الراهن استوجب عليه مثل ما كان للمرتهن عليه في هــذا النصف ويبتى الجانى رهنا بماتتين وخمسين والمفقوءة عينه مع الفداء رهنا بما كان فيه وان أبي الراهن أن يفدى وقال المرتهن أنا أفدى بجميع الارش فدى وكان متطوعا فيسه لا يلحق الراهن بما فدى منه شيء لانه تبرع بفداء ملك الغير ولم يكن مجبرا عليــه وان كان الراهن غائبًا ففداه المرتهن كان على الراهن نصف ذلك الفداء دينا وهو قول أبي حنيفة وفي قولمما يكون متطوعاً وأصله في جناية المرهون على الاجنبي وبيأنه يأتى في بابه ان شاء الله تمالى . واذا كان العبد يساوى ألفا وهو رهن بالف فقتل نفسه أو فقاً عين نفســه فليس في ذلك أرش وهذا مثل بلاء نزل به من السماء لان جناية المرء على نفسه هدر حرا كان أو مملوكا وكانه مات أو ذهبت عينه من غير صنع أحد فان كان مرهونا عمل قيمته سقط بذهاب عينه نصف الدين وان كان بمثل نصف قيمته سقط بذهاب عينه ربع الدين وان كان الرهن أمة تساوى ألفا بالف فولدت منتا تساوى ألفا فجنت البنت فدفمت سها لم سطل من الدين شي لان البنت خلا مكانها بالدفع فكأبها مات فان فقأت الام عين البنت فدفعت الام وأخذت البنت نهى رهن بالف كاملة مكان الام لان الام لما دفعت بالجناية صارت كامة أخرى للمدفوع اليه فتعتبر جناية الام عليها لحق المدفوع اليه فلهذا تدفع الام برضا الراهن والمرتهن وتؤخف البنت كاهو الحكم في الجثة العمياء ثم البنت رهن بجميع الالف مكان الامعندأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد يسقط نقصان المينين من الدين وتكون البنت رهنا بما بقي وهكذا الحكم فيما اذا فقأت عين عبد آخر فدفعت وأخذ ذلك العبد فمحمد يقول المجنى عليه قائم مقام الجانى حين أخذ بدفع الجابي فكان الامة مرهونة بمافيهاوذهبت عيناهافيسقط نقصان العينين من الدين ووجه ظاهر الرواية أن المجنى عليه أنما قام مقام الجانى. على هذه الصفة لانالامة دفعت فقء المينين فلا يستند الدفع والاخذ الى مافسل الفقء فتبين ان المأخوذ قام مقام المدفوع على هذه الصفة وان حكم الرهن لم يثبت في عينـــه فلهذا لا يسقط شي من الدين بخلاف ما اذاذهبت عينا الامة المرهونة فان ماتت البنت مات بجميم

الدين لأنها قائمة مقام أم المدفوعة وبموتها كان يسقط جميع الدين فلذلك يموت من قام مقامها فان فقاَّت البنت بمد ذلك عبني الام فدفعت وأخــذت الام عمياء فانه ينبني في القياس أن تكوزر هنا بجميع المال لانها قائمة مقام البنت المدفوعة ولكنا ندع القياس ونجعل الرهن على الاول وقدعاد الى حاله فيذهب من الدين بحساب مانقص من العينين لان جميع الدين كان فى الامالتي هي الاصل وعاد اليها المال فسقط اعتبار ماتخلل بين ذلك من الزوائدويجمل كأنها كانت مرهونة الى الآن وذهبت عيناها وعلى رواية محمد رحمه الله في القياس يتحول الى الام مازادعلي نقصان عيني البنت وفي الاستحسان يتوزع ذلك المقدار على مابقي من الام وعلى تقصان عينها فتسقط حصة نقصان العينين وتكون هي مرهونة بما بتي واذا استعار رجـل من رجلين عبدين قيمة كل واحد منهما ألف فرهنهما بالف ففقاً أحــدهما عين الا تخريم ان المفقوءة عينه فهأ عين الفاقئ فان المستمير يفتك العبدين بتسمائة وثمانية عشر درهما وثلاثة ارباع درهم وهذه المسئلة تشتمل على أحكام ثلاثة حكم بين المستمير والمرتهن فيما يسقط من الدين وما بقى وحكم بين المستمير والمميرين فيما يرجع كل واحد منهما به عليه وحكم بين المميرين . أما الذي بين المستمير والرتهن فيقول رهن العبدين منه بعقدواحد فكأ نهماجيما على ملكه وهي مسئلة أول الباب حين فقأ أحدهما عين الآخر سقط من الدين مائة وخمسة وعشرون وتمحول الى الفاق مثله باعتبار جناية الفارغ على المشغول فصار الفاق مرهو نابسما عةوخمسة وعشرين فلما فقأ الآخر عينه فقد فات نصفه فانما بقي فيمه ثلثما تةواثناعشر ونصف وسقط نصف ثلمائة واثناعشر ونصف وهو مائةوستة وخمسون وربع وتحول مثلهالى الفاقئ فكان الساقط من الدين مرة مائة وخمسة وعشرين ومرة مائة وستة وخمسين وربعا وذلك مائتان واحد وثمانون وربع بقي من الالف سبعائة وثمانية عشر وثلائة ارباع فيقبلهما بهذا وأما الحكم الذي بين المستمير والمعيرين فهو انكل واحد منهما يرجع عليه بما صار قاضيا بملك المفقوءة عينه أولا مائة وخمسةوعشرين فيغرم له ذلك المقدار ويملك مولى المفقوءة عينه أخيرا مائة وستة وخمسين وربعافيفرم له ذلك المقدار وأما الحكم الذي بين المميرين فانه يجبرمولي العبد الفاق، أولا بجنابة عبده على عبد غيره ويقال له ادفع ثلاثة ارباع عبدك أوافده بثلاثة ارباعأرش عين المبد الآخر لان مقدار الربع من الارش قد وصل الى مولى المفقوءة عينه أولامن جهة المستعير وهو مائة وخمسة وعشرون فلهذا بتي حكم الجناية في ثلاثة أرباع

العبد فان دفعه فايس له على صاحبه شي لان بالدفع صار مملوكا لمولى المفقوءة عينه أولافيتبين آنه جني عبده على عبــده وذلك باطل وفيه نوع شبهة فانه أنما يدفع ثلاثة أرباعه ويبقى الربع على ملكه وفي ذلك القدر يجمل جناية الفقوءة عينه أولا على ملك مولىالفاق فكأ مدهب وهم محمد رحمه الله الى أن الدفع في جميع العبد فلهذا قال ليس له على صاحب شيء ومشل هذا يقم اذا طال التفريغ وان فداه بثلاثة ارباع ارش العين قيل لرب العبد المفقوءة عينه أولا ادفع من عبدك ثلاثة اخماسه وثلاثة أثمان خمسه ونصف تمن خمسه أوافده بمشال ذلك من أرش المين لان العبد الفاقيء الاول طهر عن الجناية حين فداه مولاه ثم قد جني عليه العبد الفقوءة عينه أولا فلا بد من اعتبار جنابته الىأنه قد وصل اليه من جهة المستميرمائية وستةوخسون وربع وذلك خمس الارشونصف خمسه ونصف ثمن خمسه لان الارش خسمائة فخمسهائة ونصف خمسه خمسون وستة وربع نصف ثمنه خمسة لان ثمن المائة اثناعشرونصف فنصف ثمها ستة وربع فانما بتي من حقه ثلاثة أخماسه وثلاثة اثمان خمسه ونصف ثمن خمسه فيخير بين الدفع والفداء في هذا المقدار وعلى ذلك يسلم لصاحبه ولا يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء واذا كان الربع أمة تساوى ألها بالف فولدت ولدا يساوى ألغا ثم جنت الام جناية فدفعت بقي الولد بخسمائة لان الدين انقسم على قيمة الام وقيمة الولد نصفين بشرط بقاء الولدعلي هذه القيمة الى وقت الهلاك وقد بتى فالام لما دفعت بالجناية خلامكانها فكانها ماتت فلهذا بقي الولد بخمسمائة فان فقأ الولد عيني الام فدفع بها وأخـذت الام عادت الى حالها الاولى رهنا بالف غير أنه يذهب من الالف بحساب ماذهب من بصرها لأن الولد حين دفع فكانه مات وتبين به بطلان ذلك الانقسام والام حمين أخذت عادت رهناكما كانت بجميم الالف الا أن عينها ذهبت فكانها ذهبت من غير صنع أحد فسقط حصة ذلك من الالف واذا كان الرهن أمة بالف تساوى خسمائة فولدت ولدين كل واحد منهمايساوى ألفا فجني أحدهما جناية فدفع بهائم فقأت الام عينه فدفعت الام فأخل الولد مكانها فهذا الولد الاعمى والصحيح بالالف كلها لان الولد الجاني حين دفع صار كان لم يكن ولم يسقط شيء من الدين باعتباره والتحق هذا بعبد آخر للمدفوع اليه فين فقأت الام عينه فدفعت واحدا مكانها قام مقاءها وقبل جنايتها كانت هي مع الولد الصحيح بالالف فكذلك المأخوذ بها مع الصحيح بجميع الالف فانمات الاعمى ذهب نصف الدين لانه قامم مقام الام ولو ماتت

الام سقط عوتها نصف الدين فكذلك سـقط عوت من قام مقامها مان جني الولد الجاني على الام فدفع وأخذته الام مكانه عاد الرهن على حاله وذلك من الالف محساب مانتقص من الام بالجناية عليها لمـا بينا أنها كانت مرهو نة في الاصـل وعادتكما كانت فيجمل ما انتقص منها بالجناية كالثابت من غير صنع أحدد فسقط حصة ذلك من الدين استحسانا كما بينا واذا استعار عبدين من رجلين كل واحد منهما يساوى ألفا فرهنهما بالف فقتل أحدهما صاحبه فني هذه المسألة أحكام ثلاثة كما بيناأما الحكم فيما بين المستعير والمرتهن فانه يسقط من الدين ما ثنان وخمسون والقاتل رهن يتسمائة وخمسين عنزلة ما لو كانا مملوكين له فقتل احدهما صاحبه وهناك سقط نصف ما كان في المقتول من الدين وتحول نصفه الى الفاتل بجنابة الفارغ على المشغول فيفتك القاتل بسبعائة وخمسين ويغرم لمولى المقتول مائة وخمسين مقدار ما صار قابضا من دينه علكه " يقال لمولى القاتل ادفع ثلاثة ارباع الى مولى المقتول أو افده بسبعائة وخمسين لانه قد وصل اليه ربع حقه مائتان وخمسون منجهة المستمير فانما بقى من حقه ثلاثة ارباع ولو لم يقتله ولكن فقاً عينه كانا جيما رهنا بْمَاعَاتْهُ وخمسة وسبعين وكان الباقي من ذلك سمّائة وخمسة وعشرين لان بذهاب العين فات نصفه وحصة ذلك من الدين مانتان وخمسون سقط نصفه وتحول نصفه الي الفاق بجناية الفارغ على المشغول وقد كان في الفاقيء خمسهائة فلهذا يفتك الفاقيء بستمائة وخمسة وعشرين والمفقوءة عينه بماثنين وخمسين ويرد الراهن على مولى المفقوءة عينه مائة وخمسة وعشرين لآنه صارقابضا هذا القدر من دينه بملكه ثم بقال لمولى الفاقيء ادفع ثلاثة ارباع عبدك أو افده بثلاثة ارباع أرشالمين لأنه قد وصلالي مولى المفقوءة عينه ربع حقه منجهة الراهنوذلك ماثة وخمسةوعشرون ولو كان الرهن أمتين والمسألة بحالها فولدت كل واحدة منهماولدا يساوى الفاتم ان احدى الامتين قتلت صاحبتها بطل من الدين اثنان وستون درهما ونصف ولزم القاتلة من الجناية مائة وسبعة وثمانون ونصف لان ما في كل واحدة منهمامن الدين انقسم عليها وعلى قيمة ولدها نصفين فحين قنلت احداهما الأخرى فني المقتولة مائتان وخمسون فالقارغ من القاتلة ثلاثة أرباعهاوبقدر الفارغ من القاتلة يتحول الدين من المقتولة اليها وثلاثة ارباع مائتين وخمسين مائة وسبعة وتمانون ونصف كل ربع اثنان وستون و نصف فلهذا سقط اثنان وستون و نصف مجناية المشغول على المشغول وتحول مائة وسبعة وثمانون ونصف الى القاتة بجناية الفارغ على

المشغول فان مات والد القاتلة بطل عنها من هذه الجناية اثنان وستون ونصف لان ولدها لما مات فقد بطل الانقسام فيما كان فيها وسينأن نصفها كان مشغولا ونصفها فارغ فانما يتحول من المقتولة اليها نقــدر الفار غوذلك مائة وخمسة وعشرون وسقط ماسوى ذلك وقد كنا أسقطنا اثنين وستين ونصفا فسقط مثل ذلك ليكون السافط مائة وخمسة وعشرين وان ماتت بنت الجارية المقتولة لزم القاتلة من الجناية مائة وخمسة وعشرون أخرى لانه تبين بطلان انقسام الدين بين المقتولة وولدها حينمات الولد وسبين أنجيم الخسمائة كان فيها وان نصف ذلك سقط وتحول نصفه الى القاتلة وذلك مائتان وخمسون فلهذا كانت القاتلة رهنا بسبمائة وخمسين والولد ان لما مانا فكانهما لم يكونا أصلا ولوكان الولد ان جنيا فافتكهما الراهن رد على مولى المتولة اثنين وستين و نصفا مقدارماصار قابضا من دينه علكه ودفع مولى الامة القاتلة كلها الا نصف تمنهاأو فدى بتسمائة وسبعة وثلاثين ونصف لان الواصل الى مولى المقنول اثنان وستون و نصف وذاك نصف عن حقه لان حقه في الالف قيمة المقتولة وعن الالف مائة وخمسة وعشرون فنصف ثمنها اثبان وستون ونصف فلهذا محط ذلك القدر عن مولى القاتلة و بخير بين الدفع والفداء فيما بتى واذا رهن أمتين بالف تساوى كل واحدة منهما ألفا فولدت كلواحدة منهما ولدايساوي ألفائم ان أحد الولدين قتل أمه لم يلحقه من الجناية أثبي. وذهبت الام بماثنين وخمسين كانها ماتت لان ماكان فيها من الدين انقسم عليها وعلى ولدها نصفين ولكن الولد جزء منها وهو تابع لها فيحكم الرهن وقد بينا أن اعتبار الجناية لحق المرتهن محكم الرهن فيجمل جناية الولد عليها في حكم الرهن كجنايتها على نفسهاولو قتلت نفسهاكان ذلك وموتها سواء فكذلك اذا قتلها ولدها فيسقط ماكان فيها من الدين وذلك مائتان وخمسون ولو كانت الامهى التي قتلت ولدها أو فقأت عينه لم يسقط من الدين شيء بمنزلة ما لو مات الولد أو ذهبت عينه من غير صنع أحد ولو لم يكن كذلك ولكن أحد الولدين قتل الولدالآخر كانت أم المقتول وثلاثة أثمان القاتل رهنا بخسمائة وخمسة أثمان القاتل وأمه رهن بخمسائة وقد ذكرنا المسئلة قبل هذه ولكنه أيهم الجواب هناك فقال لا يسقط من الدين شي وهنا بين التقسيم في القاتل وجه ماذكرنا هنا أن كل وأحد من الولدين تبع لامه فالنصف منه تبع للنصف الفارغ والنصف تبع للنصف المشغول وقد انقسم الدين الذي فى كل واحد منهما عليها وعلى ولدها نصفين فثلاثة ارباع القاتل فارغ وربعه مشغول وقد

جني هذا الفارغ على ثلاثة ارباع الفارغ من المقتول وربع الشفول وقد بيناأن المتبر جناية الفارغ على المشغول وذلك نصف ثلاثة ارباع ونصف ثلاثة ارباع يكون ثلاثة اثمان فقام نصف ثلاثة أرباعهامة الماثت بما كان مشغولا بما كان فيها فلهذا كانت أم المقتولة وثلاثة أعان القاتل رهنابالخسمائة التي كانت في أم المقتولة وخمسة أثمان القاتل وأمه رهنا بخسمائة فازماتالقاتل لم ينقص من الدين شي لانه كان نماء حادثًا وقد هلك فصار كان لم يكن وأن لم عت القاتل وماتت أمه ذهب ربع الدين حصة ما كان فيها وقد بينا أن الخسمائة التي كانت فيها انقسمت عليها وعلى ولدها نصفين والولد باق وأنما بذهب عوتها ربع الدين ولو لم تمت أمه وماتت الاخرى ذهب من الدين خسة أثمان خسمائة لانه كان فيها أريمة أثمان خسمائة وفي ولدها مثل ذلك فحين قتــل ولدها تحول الى القاتل ثلاثة أرباع ماكان في المقتول باعتبار جناية الفارغ على المشغول ولم يحول الربع باعتبار جناية المشغول على المشغول فكان ذلك كالهالك من غير صنم أحد فيمود ذلك القدر الى أمه وقد كان في أمه نصف الحسمائة وعاد المهاربع النصف الآخر وذلك خمسة أنمان خمسائة فيسقط ذلك عوتها وستى في عنق القاتل ثلاثة أثمان خسمائة وذلك مآثة وسبمة وثمانون ونصف لأن كل ثمن آننان وستون ونصف مع ما كان في عنقه وهو خمسون ومائنان من دمن أمه فيقبلها الراهن بذلك وقد بينا شــمة هذه المسئلة وما فها من الاشكال فما سبق وكذلك لوكان الرهن عبدس قيمة كل واحد منهما الف بالف فقتل كل واحد منهما أمة قيمنها قليلة أو كثيرة فدفعت به ثم ولدت كل واحدة منهما ولدا يساوى الام ثم قتلت احدى الامتين ابن الأخرى أو قتــل احــدى الاننين صاحبه فهذا كالاول فيما ذكرنا من التخريج لان كل أمة دفعت بعبد هي قائمة مقامه في حكم الرهن فهذا وما لو كان الرهن في الامتين في الابتداء سواء واذا ارتهن أمة وعبدا بالف درهم يساوى كل واحد منهما الف درهم فولدت الامة ولدا يساوى الفا فهي وولدها بخمسمائة والعبد بخمسمائة لان الولد زيادة فيما كان في أمة خاصة فان جني ولدهاعلى انسان فدفع به لم يبطل من الرهن شي لانه خلا مكانه بالدفع فكانه مات فان فقاً الولد عبني العبد جميما فأخذ الولدودفع العبدفالولد بخمسمائة خاصة وأمه بخمسمائة لان الولد لمادفع صار كعبد آخر للمدفوع اليه فاذا فقأ عيني العبد فدفع العبد وأخذ الولد قام الولد مقام العبد وتحول اليه ما كان فى المبدمن الدين وهو خمسمائة فان قتات الام الولدأوقتل الولدالام فالقاتل منهما بتسمائة وخمسين بمنزلة مسئلة أول الباب اذا كان الرهن عبدين فقتل احدهما صاحبه فان قتل العبد المدفوع هذا القاتل فدفع به كان رهنا بتسمائة وخمسين لانه قام مقام المقتول الا ان قدرأن نقصان المينين يسقط من ذلك لان العبد كان رهنا في الابتداء وعاد رهنا كما كان وما تخلل من الزوال بطريق الاستحسان يصير كأن لم يكن وكانه ذهبت عيناه من غير صنع أحد فيسقط نقصان المينين بما فيه من الدين ويفتكه بما بتى والله أعلم

## - ﴿ وَاللَّهُ الرَّهُ عَلَى الرَّاهُنُّ وَالْمُرْمِن ﴾ - ﴿ وَالرَّمِن ﴾

﴿ قَالَ رَحْمُهُ اللَّهُ ﴾ واذا كانت قيمة العبد الف درهم وهو رهن بألف أو أكثر فجـني على الراهن جناية خطأ في نفس أودونها فالجناية باطلة وهو رهن على حاله لانه بعد عقد الرهن باق على ملك الراهن وجناية الملوك على المالك فيما يوجب المال يكون هــدرا لأنه لوجني على غيره كان المستحق به ملك المولى وماليته فيه فاذا جني عليه لا يثبت له الاستحقاق على نفسمه بخلاف الجناية الوجبـة للقصاص فالمستحق به دمه والمولى من دمه كاجنى آخر (ألاترى)أن انرارالمولى عليه بالجناية الموجبة للقصاص باطل وبالجناية الموجبة للمال صحيح واقراره على نفسه بالجناية الوجبة للمال باطل وتوضيحه ان الجناية بمدعقدالرهن على المرهون غير معتبرة لحق المالك كما قبــل الرهن وأنما يعتبر لحق المرتهن فقد قررنا هــذا في الباب المتقدم وليس في اعتبار جنايته على الراهن منفعة للمرتهن بل فيه ضرر عليه فكان حق المرتهن في هذه الجناية كانه ليس اعتبار الجناية بالجناية عليه وكذلك لو كانت هذه الجناية على مملوك الراهن أو على متاعبه فليس في اعتبارها منفعة للمرتهن ولا يمكن اعتبارها لحق الراهن لان المستحق به ماليته فلا يمتبر أصلا ولو كان جني على المرتمن في نفس أو فيما دونهما جنايةخطأ فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله هو هدر أيضا وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله هو ممتبر فيخاطبان بالدفع أو الفداء بمنزلة مالو جني على أجنبي آخر وجه قولهما أن المرتهن غير مالك للمين والمستحق بالجناية ملك العبد واذاكان المرتهن منه كاجنبي آخر يعتبر جنابته عليه كما يمتبر علىغيره وهذا على أصلهما مستقيم فان عندهما جناية المفصوب على الغاصب معتبرة فكذلك جنايةالمرهون على المرمهن لان كل واحد منهما ضامن غير مالك ثم في اعتبار هذه الجناية فائدة للمرتهن لانهما اذا اختارا الدفع تملك المرتهن المين أو من يخلفهان كان قتلوان

كانسقط حقه في الدين ولكن بضمان الدين ما كان يثبت له ملك المين فريما يكون له في ملك المين غرض صحيح فيستفيد ذلك باعتبار الجناية وربما يكون نقاء الدين مم النزام الفداء أنفعله فني انبات الخيار له توفيرالنظر عليه وقد بينا أن اعتبار الجناية لحق المرتهن صحيح وبه فارق ما لو جني على مال المرتهن لانه لامنفعة للمرتهن في اعتبار تلك الجناية فانه لايستحق بها الملك ولكن المستحق بالدين مالية العبد فتباع فيه أو يقضيها المولى وذلك مستحق له بدينه فلا فائدة في اعتبار جنايته على ماله فلهذا لايعتبر وأبو حنيفة رحمه الله يقول الرتهن في الرهن اذا كانت قيمته مثل الدين بمنزلة المالك في حكم جنايته ( ألا ترى ) انه لو جني على غيره كان الفداء على المرتهن بمنزلةمالوكان مالكا فكذلك فيالجناية عليه يجعل كالمالك فلا تعتبرجنايته عليه وهذا لان أصل حق المجنى عليه في مدل الفائت وهو الارش الا أن للمولى أن يخلص نفسه من ذلك بدفع العبدان شاء ولا يمكن اعتبار جنايته على المرتهن في استحقاق أصل البدل لانه لو وجب ذلك كان قراره عليه ولا يجب على نفسه ارش الجناية ولا يمكن اعتبار جنايته لمنفعة نبوت الملك له في المبد فإن ذلك لا يكون الا باختيار الراهن والراهن لا يختار ذلك خصوصا اذا لم يكن عليه من الفداء شيَّ فصار هذا وجنابته على مال المرتهن سواء ( ألا ترى )ان في جانب الراهن سوى بين جناية المفصوب على المفصوب منسه أو على الغاصب والرهون مضمون على المرتهن كما أن المفصوب مضمون على الفاصب فسوى بينهما فيجانب الضمان فقال لا تمتبر جناية المرهون على المرتهن كما لا تعتبر جناية المفصوب على الغاصب وفرق بينهما في جانب المالك فقال ضمان الغاصب اذا تقرر وجب الملك فاذا اعتبرنا جنايته على المفصوب منه واستقر الضمان على الفاصب يبت الملكله من وقت النصب فتبين أن العبد جني على غير ملكه فلهذا اعتبر فأما ضمان الرهن واذ تقرر على المرتهن فلايوجب الملك له في المين فلا يتبين به ان جنايته كانت على غير مالكه فاهذا كان هدرا فصار الحاصل أن الرهون من حيث انه مضمون المالية كالمفصوب ومنحيث انعينه أمانة كالوديمة فلاعتبار أنه كالامانة من وجه تجمل جنابته على المالك هدرا ولاعتبار أنه كالمفصوب من وجه تجمل جناته على الضامن هدرا قال ولو كانت الجناية منه على ابن الراهن أو ابن الرتهن كان كالجناية على الاجني يدفع بها أو يفدي عنزلة جنايته قبل عقد الرهن قاللان ابن الراهن وابن الربهن في ملك العبد وماليته كأجنبي فجنايته عليهما نوجبالدفع أو الفداء وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله آنه لاتمتبر جنايته على

ابن الراهن ولا على ابن المرتهن اذا كان هو المستحق لتركة الله لانه لو وجب الارش هنا لوجب له فيكون عنزلة جنابته على نفسه وكما لا تعتبر جنابته على الراهن والرنهن لخلوه عن الفائدة فكذلك لاتبتبر جنانته على إنن أحدهما ولو كانت قيمته الفين والدين الفا فجني على الراهن أوعلى ماله كانت الجناية باطلة لان نصفه مضمون ونصفه أمانة وحين كان الكل مضمونا لم تمتبر جناته على الراهن وعلى ماله لقيام ملكه هنا أولى ولوجني على المرتهن في نفسه أو رقيقه قيل للراهن ادفعه أوافده أما على قولهما فغير مشكل وأما على قول أبى حنيفة رحمه الله فجنابته هنا معتبرة في ظاهر الروايةوروى أبويوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه لايعتبرلان الكل محبوس لحق المرتهن فلا تعتبر جنابته عليه كما في المسئلة الاولى ووجه ظاهر الرواية أن النصف منه أمانة هنا ولا بد من اعتبار جنايته على الرتهن في ذلك النصف لانه عنزلة الوديمة وجنابة الوديمة على المودع معتبرة ولوجني على أجنبي كان الفداء في هذا النصف على الراهن فاذاجني على المرتهن كان في اعتبار جنايته منفعة للمرتهن فلهذا تعتبر بخلاف الأول وعن زفر رحمه الله قال للمرتهن أن يبطل الرهن تم يطالب عوجب الجناية لان عقد الرهن ليس بلازم في جانب المرتهن فيمكن من ابطاله واذا أبطله صاركان لم يكن ولكن ليسهدا قوي لان النصف منه مضمون وقد صار مستحقًا كفعله عند الضامن فكيف تمكن من ابطال الرهن في ذلك النصف إلا أن سطل حقه في ذلك النصف فحينئذ يكون لهذا الوجوب معني ثم التخريج على ظاهرالرواية أن تقال للراهن ادفعه أوافده لان الراهن هو المالك لامبد وانمايخير المالك بين الدفع والفداء في جناية عبده فان دفعه وقبله المرتهن بذلك صارعبداله وبطل الدين لان ملك الراهن تلف بغمله فهو أسوة العبد في ضمان المرتهن فيكون كالهالك في يده في حكم سقوط الدين كمالوجي على أجنبي فدفعاه به وان فداه كان على الراهن نصف الفداء حصة الأمانة ونصف الفداء على الرتهن حصة المضمون فتسقط حصته لانه لايستوجب على نفسه دينا ويستوفى من الراهن حصته من الفداء ويكون العبد رهنا على جاله لانه فرغ من الجناية وان قال المرتهن لاأبتي الجناية فهو رهن على حاله لان اعتبار الجناية لحقه فاذا سقط حقه بتى مرهونًا على حاله واذا أفسد متاعا للمرتهن وقيمته ألفان وهو رهن بالف فان طلب المرتهن أخذه بقيمة المتاع فانه يمرض على الراهن فان شاء قضى عنه نصف ذلك الدين وجعل نصفه على المرتهن فاذا قضى الراهن نصف ذلك الدين فرغ حصة الامانة منه وحصة المضمون فارغة من ذلك لان

المرتهن لايستحق على نفســه دينا فيكون رهنا على حاله وان كرهه بيــع العبد في ذلك كله لان النصف الذي هو امانة يباع في الدين حين أبي المالك ان يقضي عنه و بعد بيعه لا يمكن ايفاء الرهن في النصف الآجر لاجل الشيوع فالشيوع الطاري في الرهن كالمقارن وفي بيع الكل جملة توفير النفعة عليهما فلهذا يباع العبدكله ويقضى منه ثمن الدبن فان بقي بعد ذلك من الثمن شئ أخذ الراهن نصفه والرّبهن نصفه قل الدين أو كثر لان نصف ما بقي بدل الامانة فيسلم للراهن ونصفه بدل المضمون في الدين فيسترفيه المرتهن قضاء من دينه ومازاد على ذلك من حقه تاو لتلف المالية ىفعل باشره العبد في ضمانه واذا قتل الرهن مولاه أو المرتهن عمدا فعليه القصاص فيالوجهين لان المستحق بالعمد دمه وكل واحدمنهما فيدمه كاجنى آخر واذا فتل قصاصا سقط الدىن لان ماليته تلفت بسبب باشره فيضمان المرتهن فان كان العبد يساوىالفين والدمن أانف فقتل المرتهن عمدا فعفا أحد اثنين فانه نقال للراهن وللذي جني ادفيًّا نصفالعبد الى الذي لم يمضأو افدياه شلاَّة أرباع نصف الدبة لان يعفو أحدهما انقلب نصيب الآخر مالا وثبت الخيار للمالك بين الدفع والفداء بمنزلة مالو كانت الجناية موجّبة للمال في الابتداء والخطاب بالدفع يكون مع المال الا أنه لا يتمكن من الدفع الا برضا العافي عاله من الحق فيه باعتبار الرهن على سبيل الخلافة عن المرتهن فلهذا قال يقال لمها ادفعا وانما يدفعان نصفالعبد لان حق الذي لم يعف في نصف الجناية وقد بينا في هذه الصورة جنايته على المرتهن فيما دون النفس أنهمااذا اختاراالدفع دفع جميع العبد الى المرتهن فكذلك يدفع الى أحد ابنيه نصف العبد وبطل نصف الدين بدفع النصف اليه كمالو دفع جميعه الى الرتهن بطل جميع الدين وهذا لان نصف هذا المدفوع مما كان مضمونا بالدىن فسقط نصف الدين باعتبار فواته وكان لهما على الراهن نصف الدين بينهما نصفين لان أنرهن قد بطل في النصف الآخر لاجل الشيوع فيرجمان على الراهن بنصف الدينوان اختار الفداء فداه بثلاثة ارباع نصف الدية لان على الراهن ربع الدية حصةالذي لم يعف من النصف الذي هو أمانة وعلى العافى عن الدية حصة نصيبه من المضمون بالدين فيكون جملة ماعليهما ثلاثة أثمان الدية فاذا فدياه بذلك فرغ العبدمن الجناية فكاذرهنا على حاله بالدين واذا كأن العبد رهنا يين رجلين بااف وهو يساوىألفين نقتل أحدهما عمدا وله وليان فعفا أحدهما فانه يقال للراهن والمرتهن الباقى وللذىعفا ادفعوا نصف العبد الى الذي لم يعف لان نصيبه انقلب مالا بعفو صاحبه كما في الفصل الاول فازدفه و بطل الرهن في جميع العبد للشيوع فبطل نصف الدين فكان نصف الدين نصف الدين نصف الدين فكان نصف الدينة فعلى الراهن من ذلك أربعة أسهم حصة الامانة مما انقلب ما لا من الجناية وعلى المرتهن الباقي سهمان حصة المضمون بدينه من هذا النصف وعلى المولى الذي على حصة المضمون بدينه من هذا النصف وقد سقطت حصة المضمون بدين الذي لم يعف لان ذلك وجب له على نفسه وذلك لا يجوز والته أعلم

### -ه ﴿ باب جناية الرهن على غير الراهن والمرتهن ﴾ →

شاء الراهن والمرتهن دفعاه وبطل الرهن وان شاآفدياه بالدية كل واحد منهما بالنصف وكان رهنا على حاله وقد بينا أن المخاطب بالدفع هو المالك لان في الدفع تمليك المسينوانما علكها من هو مالك الا أنه لا يملك الدفع هنا بدون رضا الرتهن فرعماً يكون الفداء أنفع للمرتهن وقد بينا أن حق الرَّهن في جناية الرهن مرعي فالهذا قال يخاطبان بالدفع واذا دفعادوقد تلف ملك الراهن فيه بسبب كانفى ضمان المرتهن فلهذاسقط دينه وهذا بخلاف مااذا باعه الراهن باذن الرتهن لان هناك يقدم الفكاك على البيع فيصير كان البائع افتكه ثم باعه فلهذا لا يسقط دين الرتهن وهنا لا يقدم الفكاك على الدفع بل يدفع بالجناية وهو مرهون لانه جني وهو كذلك وأنما يستحق دفعه على الصفة التي كانت الجناية منهفيها فلهذا يسةط الدين وبوضحه أن بالبيم يفوت الملك الى بدل وهو الثمن فيبقى حق المرتهن ببقاء بدل صالح للاشغال لحق المرتهن وفىالدفع بالجنايةلا بوجد ذلك واناختار الفداء فدياه بالدية كل واحد ، نهما بالنصف لان نصفه مضمون ونصفه أمانة والفداء في المضمون على المرتهن لانه هو الذي ينتفع به وقد أشرفت ماليته على الهـ لاك وبالفداء محيا وفيــه ابقاء دين المرتهن وكان الفدا، في المضمون عليه لهـ ذا وفي النصف الذي هو أمانة على الراهن بمنزلة أجرة الطبيب وثمن الادوية فان فدياه فقد فرغ من الجناية فيكون رهنا على حاله بالدين فان قال أحدهما ادفع وقال الآخر أفدى فليس يستقيم ذلك لانه ان قال المرتهن ادفع فهو غمير مألك فلا يمكن أن يملك غـيره وان قال الراهن ادفع فهو ممنوع من تمليكه ببــــــــــ يتعلق به حق المرتهن بغير رضاه وهو البيع فلان يكون ممنوعاً من تمليكه لا سبدل تتعلق به حق المرتهن بنسير رضاه كان أولى فان دفعه الراهن واارتهن غائب فللمرتهن اذا قدم أن يبطل دفسه وأن يفديه لأن في دفسه ضررا على المرتهن وايس في فداء المرتهن ضرر على الراهن وكذلك لو دفعه المرَّبهن والراهن غائب فالمرَّبن غير مالك فكان دفعه باطلا اذا لم يرض به الراهن فانفداه الراهن والمرتبن غائب فهو جائز لانه بالفداء يطهر ملكه عن الجناية وليس فيه ابطال شي من حق المرتهن فأنه اذا حضر فاما أن يساعده على ذلك فيرد عليه نصف مافداه به أوياً بي ذلك فيكون المرهون هالكا في حقه و يسقط دينه ولا يرجع عليه الراهن بشيء وأعالم يجعل الراهن متبرعا في الفداء لانه قصد به تطهير ملكه عن الجنابة وهو محتاج الى ذلك فلا يكون متبرعا في نصيب المرتهن كالمير للرهن اذا قضي الدين ثم أن ردعايه الرتهن نصف الفداء بق مرهونا كما لو فدياه به وان أبي ذلك فقد خرج من الرهن لأن المرتهن حين أبي الفداء فقد رضي باتوائه فيجمل في حقه كا"نه هلك وما توصل الراهن اليه إلا بمال أعطى بمقابلته ولو فداه المرتهن والراهن غائب فهو جائز أيضا لانه لاضرر على الراهن في هذا الفداء وهو لا يكون في هذا دون أجنبي آخر الا أن الحبني عليه لا يجبر على قبول الفداء من الاجنبي ويجبرعلى قبوله من المرتهن لأنه يقصدبه اصلاح رهنه واحياءحقه فيكونهو فيذلك كالمالك تم على قول أبى حنيفة رحمه الله لا يكون هو متطوعاً في نصيب الراهن من الفداء فيرجع على الراهن بنصف ذلك الفداء ولا يكون المبد به رهنا لان هذا يمنزلة الزيادة في الدين فلا يثبت في حكم الرهن بخلاف ما اذا كان الراهن حاضرا فقداه المرتهن فانه يكون متطوعا في ا نصيب الراهن من الفداء ولا يرجع عليه بشي منه وروى زفر رحمه الله عن أبي حنيفة رحمه الله على عكس هذا أن الراهن اذا كان حاضرا فالمرتهن لا يكون متطوعا من الفداء وان كان غائبًا فهو منطوع في الفداء وعلى أول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله المرتهن متطوع في الفداء لا برجع بشيُّ منه على الراهن حاضراً كان الراهن أو غائبًا لان نصف المرهون أمانة في يد المرتهن كالوديمة والمودع اذا فدي الوديمة من الجالة كان متطوعا وهذا لا نه تمين التزامه باختياره من غير أذيكون مضطرا اليه ومجبرا عليه فني النصف الذي هو أمانة ليس للمرتهن ملك العين ولاحق استيفاء الدين من المالية وأبو حنيفة رحمه الله تقول المرتهن أحد من يخاطب بالفداءفي هذه الحالة فلا يكون متبرعا فيه كالراهن وهذا لانالراهن أنمالم يكن متبرعا لانه قصمه بالفداء تطهيرملكه والمرتهن قصد بالفداء احياء حقه لآنه يتوصل الى جنس العيين

واستدامة اليدعليه بحكم الرهن لا بالفداء ثم في ظاهر الرواية قال هذه الحاجة له عند غيبة الراهن فاما عند حضرة الراهن فهو متمكن من استطلاع دائنه والمطالبة بالمساعدة ممه اماعلي الفداء أو الدفع وفي حال غيبة الراهن يمجز عن ذلك فيكون محتاجا الى الفدا، فلهذا لم يكن فىالفداء منطوعا عند حاجته اليه وهو بمنزلة أحد المشترييناذا قضىالباثم جميم الثمن والآخر غاثب لايكون متطوعاً في نصيب صاحبه مخلاف مااذا كان حاضراً وعلى الرواية الاخرى يقول في حال غيبة الراهن لاحاجة له الى الفداء لان المجنى عليه لا يخاطبه بالدفع ولا يتمكن من أخذ المبد منه ما لم يحضر الراهن فيكون متبرعاً في الفداء فاما في حال حضرة الراهن فالمجنى عليه يخاطب بالدفع أو الفداء ولا يتوصل المرتهن الى استدامة بده الا بالهـدا. فلا يكون متبرعا فيــه كصاحب العلو اذا بني السفل تم بني عليــه علوه لا يكون متبرعا في حق صاحب السفل فهذا مثله واذا كانت الامة رهنا بالف وقيمتها الف فولدت ولدا يساوى الفا تم جني الولد على الراهن أو على ملكه فلا شئ في ذلك لان الولد ملك الراهن وهو عنزلة الامانة في بد الرَّبهن وجناية الامانة على المالك وعلى ملكه هدر ولو جني على المرَّبهن لم يكن بدمن أن يدفع أو يفيدي لان جنياية الاماية على الامين كجنايتها على أجنى آخر فان دفع لم يبطل من الدين شي عنزلة ما لو مات وان اختار الفداء كان على الراهن نصف الفداء لان الولد جزء من أجزاء الام فجنايته على المرتهن كجناية الام وكذلك لو جني على أجنبي فالفداء عليهما بمنزلة الاموهذا لان الدين انقسم على قيمة الاموقيمة الولد نصفين فنصف الولد مشغول بالدين (ألا ترى) أن الاملومات لم يسقط بهلا كما الانصف الدين فالفداء في جناية المشفول بالدين يكون على الرتهن وفي جناية الفارغ من الدين على الراهن واذا كان العبــ دهنا بالف وقيمته الالف فاستهلك مالا لرجل فذلك دين في عنقه يباع فيــه ويستوفي صاحب المال ماله لان حق المرتهن في الرهن لا يكون أقوى من ملك المالك ثم حق المتلف عليه في عمنه مقدم على حتى المالك فكذلك يكون مقدما على حق المرتهن واذا استوفى صاحب المال ماله كان ما بقي للمرتهن فان كان ماله قد حل اقتضاه لانه من جنس حقه وان لم يكن كاذرهنا مكان الاول لحصته حتى يحل فيأخذه والزيادة على ذلك من حق المرتهن قد سقطت لفوات المالية في ضمانه وانكان الرهن عبدا يساوى ألفا بإلف قفقاً عيني عبد يساوى مائة فدفع الرهن وأخذ العبدأعي فهو رهن بالف يفتك بها شاء الراهن أو أبي لانه قائم مقام العبد المزهون حين دفع

وأخذ مكانه فكما بقى جميع الدين ببقاء الاول على حاله وبجبر الراهن على الفكاك فكذلك يبقى ببقاء خلفه فان أصابه عيب ينقصه ذهب من الدين بجساب ذلك يسنى ان كان العيب ينقصه الحسسقط خمس الالف وان كان النصف فنصف الاول واذا انتقص سعره لم بسقط من الدين شئ بمنزلة الاول لو كان بانيا على حاله وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحم مااللة وقال محمد رحمه الله يقو مم المأخوذ صحيح العينين ويقوم أعمى فيبطل من الدين فضل ما ينهما ويصير الاعمى رهنا بما بتى لانه قائم ، قام الاول ولكنه أعمى فيان الاول على حاله ذهبت عيناه فتسقط حصة العينين من الدين ويكون رهنا بما بتى فان شاء الراهن أخذه وأعطاه ما بتى فيه من الدين وان شاء سلمه للمرتهن بما بتى من الدين التغير الحاصل في ضمان المرتهن بدينه على أصل محمد رحمه الله وقد بينا في ان كسار القلب ان الراهن يتخير بين أن يسلمه للمرتهن بدينه فيجمله في حكم الهلاك وبين أن يفتكه بقضاء الدين فهذا مشاه والله أعلم بالصواب

#### ۔ہﷺ باب الجناية على ريمن ﷺ⊸

(قال رحمه الله) واذا كان العبد رهنا بالف وقيمته ألف فصار يساوي ألفين ثم قسله رجل فعليه ألفان قيمته يوم قسله فان أدى ألفا فالمرتهن أحق بهذه الالف لان حق المرتهن في مالية الرهن مقدم على حق الراهن وقد كان جميع المالية في الاصل مشغولا لحق المرتهن فالزيادة الحادثة بيع محض لانها لم تكن في أصل الرهن فكل مال اشتمل على أصل وبيع فما يخرج منه يكون من الاصل وما سواه يكون من البيع كال المضاربة اذا توى بعضه على الغريم كان ماخرج من رأس المال والتاوى من الريح ولو كانت قيمته في الاصل ألفين فاعاخرج من قيمته بين الراهن والمرتهن نصفين وما توى بينهما لان النصف مشغول لحق المرتهن والنصف عنزلة العبد المسترك المرتهن والنصف عنزلة العبد المسترك المرتهن والنصف عنزلة العبد المسترك اذا قسل فما يخرج من قيمته يكون بينهما وان لم يقتل ولكنه فقشت الذا قسل فاكنرج من قيمته في الاصل ألفا فيفوات نصفه بذهب نصف الدينوان كانت تساوى الفابلف فولدت ولدا ألفين فبغوات الدين يفوت منه نصف الدين وان كان الرهن أمة تساوى الفا بالف فولدت ولدا نصف المن من عند الامن غولدت ولدا يساوى الفاثم جنت الام جناية فدفعت بها ذهب نصف الدين لان نصف الدين عول منها يساوى الفائم جنت الام جناية فدفعت بها ذهب نصف الدين لان نصف الدين عول منها يساوى الفائم جنت الام جناية فدفعت بها ذهب نصف الدين لان نصف الدين تحول منها يساوى الفاثم جنت الام جناية فدفعت بها ذهب نصف الدين لان نصف الدين عول منها

الى ولدها فحين دفعت خلا مكانما فيذهب مابقي فيها وهو نصف الدين كما لو ماتت وان فديا الامافلف دا عليهما نصفين لانه لما تحول نصف الدين الى الولد بتى المشغول بالدين من الام نصفها والنصفأمانة فكان الفداء عليهما لهذا فان مات الولد فالفداء الذي أعظى المولي قضاءمن الدين والام رهن بما بتي لان الولد حين مات قبل الفكاك صار كأن لم يكن فتبين أن جميم الرهن كان مضمونًا بالدين وان الفداء كله كان على المرتهن والراهن لم يكن متطوءًا فيما أدى فاستوجب الرجوع به على الرتهن وبيع المقاصة مقدرة بقدره فيصير الراهن قاضيا نصف الدين وتبقى الحادثة رهنا بما بقى من الدين ولو كان الرهن عبدا يساوى ألفا بالف فقتله عبد يساوي مائة فدفع به فهو رهن يفتكه بجميع الدين في قول أبي حنيفة وأبي بوسف رحهما الله أن شاء الراهن أخذه وأدى الدين كله وان شاء سلمه للمرتهن بدينه وأما زفر رحمه الله فمر على أصله فان عنده لو كـان العبد الاول محاله وتراجعت قيمته الىمائـة لنقصان السمر فأنه يفتكه عائة ويسقط ما زاد على ذلك من الدين فكذلك إذا كانت قيمة المدفوع مكانه مائة وعندنا بنقصان سعر الرهن لا يسقط شئ من الدين ولا يتخير الراهن فكذلك هنا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لان المدفوع قائم مقام المقتول فيفتكه الراهن بجميع الدين وعند محمد رحمه الله يتحول جميع الدين من المقتول الى المدفوع الأأن للراهن الخيار لتغير المين في ضمان المرتهن بمال منه أوصى به وافتكه بجميع الدين وان شاء سلمه للمرتهن بدينه بخلاف مااذا انتقص سعر الاول لان المين لم تنفير هناك وهو نظير المبيم في يد البائم اذا انتقص سعر هلايتخير المشترى واذا قتله عبد ودفع به يخير المشترى وهذا بخلاف ما اذا تراجع سعر الأول الى مائة ثم قتله حر فغرم قيمته مائة فاله يسقط من الدين تسمائة ويأخذ المرتهن المائة قضاء من مثلها وزفر رحمه الله يستدل بهذا الفصل ولكنا نقول الدراهم لا تفك والماثة لا يجوز أن يكون بمقابلتها أكثر من مائة فانه لا يتصور استيفاء جميم الدين منها بحال بخلاف المبدالمدفوع فانه بجوزأن يكون عقابلته ألف درهم شراء فكذلك جنسا بالدين ويتوهم استيفاء جميع الدين من ماليته بان نزاد قيمته حتى يشتري بألف حتى ان الحر القاتل لو عزز الدنانير حتى تبلغ قيمة هـ ذه الدنانير الف درهم وان كان المدفوع صحيحا فذهبت عينه ذهب نصف الدين لان المدفوع قائم منام المتتول ففوات نصفه بذهاب عينه كفوات نصف المقتول مذهاب عينه ولو كانت أمة ففات عتق العبد المرهون فدفعت به فهما جميما رهن

بألف لأن المدفوع خلف عن الفائت من العين فيتحول اليه ما كان فيها من الدين وان ماتت الأمة فكائن المين فاتت من غيرصنع أحد وكذلك لو قتل هذا العبد الاعور عبد فدفع به كان رهنا مع الامة أسما مات فات تخمسائة وان كانت قيمهما مختلفة لان المدفوع بالأعور قائم مقامه فيتحول اليهما كان في الاعور من الدين وموته كموت ذلك الاعور فان فتل أحدهما صاحب كان القاتل رهنا بخمسائة وان كان فيه فضل لانهما عنزلة المبد الاول المرهون فان أحدهما مدفوع بعينهوالاخر بنفسه وكان الاؤل فقأعين نفسه أو قتل نفسه بعدما فقأت الأمة عينه ودفعت به فالمذاسقط نقتل أحدهما صاحبه من الدين خمسمائة وعجمل كأنه مات وكذلك لوفقأأحدهماعين صاحبه ذهب ربع الدينكما لوذهبت عينه بفيرصنع أحد واذاكان المبدرهنا بألف وقيمته ألف فعليمه عبدان مدفعان فهما جيما رهن بالف فان قتــل أحدهما صاحبه كان الباقي رهنا بخمسمائة وأن كانت قيمة كل واحد منهما ألفا أوأ كثر عنزلة مالو مات أحدهما لانهما جيما خان عن العبد المرهون وكل واحد منهما مدفوع ينصفه وكان الأول أتلف نصفه بان فقاً عين نفسه وكذلك ان مات أحدهما أوجني فدفع فالباقي رهن بنصف المال ولو كان الرهن عبدين بالف يساوي كل واحد منهما خمسمائة فزاد كل واحد مُهما حتى صار يساوي الف ثم قتل أحدهما صاحبه كان الباقي رهنا بسبمائة وخسين على ما يكون له عليه في الزيادة لو كان في الاصل لان عند الجناية نصف كل واحد منهما فارغ و نصفه مشغول وجناية الفارغ على المشغول معتبرة فباعتبارها يتحول نصف ماكان في المقتول الى القاتل ولؤلم يقتل أحدهما صاحبه ولكن قتل كل واحد منهما عبدا فدفع به وقيمة المدفوع به قليلة أوكثيرة ثم فتل أحد المدفوعين صاحبه كان القاتل رهنا بسبمائة وخمسين لانهما قائمان مقام المقتولين فقتل احدهماصاحبه كقتل أحد المرهونين في الاصل صاحبه واذا كان الرهن عبدين بألف وقيمة كلواحد منهما الف فقتلهما عبد واحد فدفع بهما ففقأ عيين نفسه أو جرح نفسه فانه بذهب محساب ذلك ولا يكون عليه ارشلانه شخص واحد وان كان قائما مقام المرهونين وجنايةالمرءعلى نفسه لاتمتبربحال فكان هذا وما لوذهبت عينه منغيرصنع أحد سواء فسقط منالدين بحساب ذلك والله أعلم

 <sup>◄</sup> الجزء الحادى والعشرون من مبسوط الامام السرخسى كالله من المحام السرخسى الله والعشرون أوله باب النصب فى الرهن ﴾

# 

صحيفه

٧ باب الصلح في الوصايا

م باب الصلح في الجنايات

٢٥ بابالشهادة في الصلح ٢٦ باب الصلح في الدين

بير باب الخيارف الصاح ٥٥ باب الصلح ف الدين

٤٣ باب الصلحق السلمه، باب الصلحق النصب

٠٠ باب الصاح في المارية والوديمة

١٢ باب الحكمين ٦٣ كتاب الرهن

٩١ باب الابراء والهبة للكفيل

٩٣ باب اقرار أحد الكفيلين بأن المال عليه

و باب بطلان المال عن الكفيل من غير ادا، ولا ابرا،

٨٨ باب رهن الوصى والولد ١٠٤ بابرهن الحيوان

١١٥ بأبرهن الفضة بالفضة والكيل والوزن

١٢٥ باب الشهادة في الرهن

١٣٤ باب رهن المكاتب والعبد

١٤٩ باب رهن أهل الكفر

١٥٤ باب رهن المضارب والشريك

١٦٣ باب رهن الارضين وغيرها

١٦٤ باب رهن الرجلين وارتهانهما

١٦٧ باب جناية الرهن بمضه على بمض

١٧٨ باب جناية الرهن على الراهن والمرتهن

١٨٢ باب جناية الرهن على غير الراهن والرسن

﴿ عت ﴾

١٨٥ باب الجناية على الرهن